# وَيُهُمُ الثّقَافَةِ وَالسّيَائِحَةِ وَالدُهُ الْقَالِقِ وَكُلُمُ الثّقَافَةِ وَالسّيَاخِةِ وَالدُهُ القَّالِمِ المُعَادَ مُديريكةِ الحياءِ الدّاثِ القَّادِيم



تأليف أبي المحسبعيث ربم شعدة الأخفش المتوفى سسنة ٢١٥ هـ

> عني بتحقيقه *الدكتورعزة حسن*

> > دمشـــق ۱۳۹۰ هـ – ۱۹۷۰ م

## وَمَنَامُ الثّقَافَةِ وَالسِّيَا الْحَدِوَ الْمُشَاذَ الْقِوْمِيُ مَطَبُوعَاتَ مُديْرِيَةِ إِحْيِكَاءِ التَّرَاثِ ٱلقَّكَدِيم



تأليف أبي المحسسعيث ربم شعدة الأخفش المتوفى سسسنة ٢١٥ ه

> عني بتحقيقه **الدكتورعزة حس**َن

> > دمشــق ۱۳۹۰ - ۱۹۷۰ م

### بسسانته الزحم أارجيم

### مق تمتر

أبو الحسن الانخفش: تقافته وكتبه . كتاب القواني : موضوع وقيمته . مخطوطة الكتاب . عملنا ني تحقيق الكناب .

#### أبو الحسن الأخفش

مؤلف هـــذا الكتاب هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة النعوي البصري المعروف بالأخفش'، والأخفش في المغــة الصغير العينين مع سوء بصرهما . والمشهورون بهذا اللقب من العلماء ثلاثة . أولهم أبو الحطاب عبد الحميد بنعدالجيد من أوائل علماء البصرة، وهو الأخفش الأكبر . وثانيها هو مؤلف هذا الكتاب، وقد عرف بالأخفش الأوسط . والثالث هو أبو الحسن علي بن سليان المتوفى سنة وهو الأخفش الأصغر . وكان يقال لأبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأصغر . وكان يقال لأبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأصغر . وصاد الأخفش الأوسط ().

نشأ أبو الحسن الأخفش في مدينة البصرة ، وعاش في النصف الأخير من القرن الثاني وأوائل القون الثالث . وكانت البصرة في ذلك العهد أكبر مركز ثقافي في العالم العربي . وكانت الثقافة العربية قد بدأت تؤدهر فيها منذ أوائل

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة الأخفش في أخبار النحويين البصريين ٣٩ – ٠٠ ، ومراتب النحويين ١٩٠ – ٢٠ ، وطبقات النحويين للزبيدي ٤٧ – ٢٧ ، والفهرست ٥٧ ، وإنباء الرواة ٣٦/٣ – ٣٠ ، ونزهة الألباء ١٨٤ – ١٨٨ ، ومعجم الأدباء ١٢/٢ / ٣٣٠ - ٢٣٠ ، ووفيات الأعيان ١٢٣/٢ – ١٢٣ ، وبغية الوعاة ١٥٨ ، والمختصر في قاريخ البشر لأي الفداء ٢٩/٢ ، وشذرات الذهب لابن العاد ٣٦/٣ .

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ٢/٢٢٠ .

القرن الثاني ، وتعطي ثمارها الطيبة ، بدراسة اللغة العربية وتدوينها ، ورواية شعر العرب القديم وتدوينه أيضاً ، ودراسة غيرهما من فنون الثقافة العربية ، وتأليف الكتب فيها جميعاً .

وقد نشأ في البصرة في هذا القرن علماء أفذاذ كبار ، يعدون أكبر علماء العربية إلى اليوم . نذكر منهم أبا عمرو بن العلاء المنوفى سنة ١٥٠ ، وهو شيخ علماء البصرة وكبيرهم . وكان عالماً باللغة والشعر . وعنه روى العلماء جملة كبيرة من اللغة وشعر العرب القديم .

ونذكر من علماء البصرة في القرن الثاني أبا عبد الرحمن الحليل بن أحمد الفواهيدي المتوفى سنة ١٧٠ . وهو أول من وضع معجماً للألفاظ في اللغية العربية . ونذكر كذلك منهؤلاء العلماء أبا بشر عمرو بن عثمان المعروف بسيبويه والمتوفى سنة ١٨٠ . وكان رأس علماء البصرة في عهده . وقد وضع في النحو العربي كتاباً عظيماً كان أكبر كتاب وضع في موضوعه وأجوده . وما زال أكبر كتاب في هذا الموضوع وأحسنه إلى اليوم .

صحب أبو الحسن الأخفش أول أمره الحليل بن أحمد الفراهيدي ، ودرس عليه (۱) . وكان الحليل عالماً باللغة والنحو ، وكان إلى جانب ذلك بارءاً في العروض والقوافي والنغم . وهوأول من استخرج العروض ، وحصن به أشعار العرب، كما يقول ابن النديم (۲) . وقد استقرى هذا العلم وبحور الشعر من شعر العرب القديم . وهو من هنا جاء أبا الحسن الأخفش اهنامه بالعروض والقوافي ومعرفته بها . وهو الذي استدرك على أستاذه الحليل بحر الحبب (۱) الذي يعرف أيضاً بالمتدارك ،

<sup>(</sup>١) طبقات النحويين للزبيدي ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) الغهرست ٢٤.

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان ١٢٣/٢.

لأن أبا الحسن الأخفش تداركه بعد أن غاب عن علم الحُليــــل . وهو البحر السادس عشر بين مجور الشعر المعروفة في علم العروض .

\* \* \*

ثم صحب أبو الحسن الأخفش عالم النحو الأكبر ورأس علماء البصرة في زمانه سيبويه، فدرس عليه ، وأخذ عنه النحو مع أنه كان أكبر سنآمن سيبويه (۱). فحذق النحو ، وبرع فيه ، حتى صار من مشاهير نحويي البصرة (۲) . قال ابن قتيبة في كتاب المعارف : « وحدثنا الرياشي قال ، سمعت الأخفش يقول : كان سيبويه إذا وضع شيئاً من كتابه عرضه علي "، وهو يرى أني أعلم منه . وكان أعلم مني ، وأنا اليوم أعلم منه ه (۳) . والحقيقة أنه كان أحد ذق أصحاب سيبويه بالنحو وبكتاب سيبويه ، وأعلم من آخذ عن سيبويه (٤) .

وعلى أبي الحسن الأخفش قرىء كتاب سيبويه بعد وفاته ، وعنه أخذ، فكان هو الطريق إلى كتاب سيبويه . وذلك أن سيبويه لم يقرأ أحد كتابه عليه، ولا قرأه سيبويه على أحد من أحد الكتاب على أبي الحسن الأخفش . وكان أول من قرأه عليه أبا عمر الجرمي وأبا عثمان المازني . فكان ذلك سبباً في إظهار الكتاب وإشاعته بين الناس (٦) . ولم يُسنَدُ كتاب سيبويه

<sup>(</sup>١) أخبار النحويين البصريين ٣٩ ، ومراتب النحويين ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) أخبار النحويين البصريين ٣٩ ، ومراتب النحويين ٦٨ .

<sup>(</sup>٣) كتابالمعارف ٤٦٠، ومراتب النحويين ٦٩.

<sup>(</sup>٤) أخبار النحويين البصريين ٣٩ ، ونزهة الألباء ١٨٤ .

<sup>(</sup>ه) أخبار النحويين البصريين ٣٩ ، والفهرست ٧٠ .

<sup>(</sup>٦) نزهة الألباء ١٨٥ – ١٨٦.

إليه إلا بطريق الأخفش، فإن كل الطرق مستَنَدَ فيها إليه (١). وقد تكلم عليه، وشرحه وبينه (٢).

وكان بمن قرأ كتاب سيبويه على أبي الحسن الأخفش الكسائي رأس علماء الكوفة في زمانه . وقد جاء الكسائي الأخفش من الكوفة إلى البصرة ، وسأله أن يقرأ عليه كتاب سيبويه . ففعل وأقرأه الكتاب . فوجّه اليه الكسائي أجراً على ذلك دنانير وفيرة (٣) . ويقال إنه قرأه عليه سراً حبن اتصل به في بغداد .

وروى أبو الحسن الأخفش أشعار العرب عن حماد بن الزبرقان . وكان حماد هذا من رواة الأشعار في البصرة (٤). وحذق الأخفش هذا الفن أيضاً ، وبرع فيه كما برع من قبل في العروض والقوافي والنحو ، حتى صار يقال له الأخفش الراوية (٥) ، وصار يملي الأشعار ، ويشرح غريبها . وقد ألف كتاباً في معاني الشعر (٦) . وكانت له طريقة خاصة في شرح الشعر ، وذلك أنه كان يملي غويب كل بيت من الشعر تحته . وهو أول من ابتدع هذه الطريقة في شرح الشعر (٧) . وقد صارت هذه الطريقة بي شرح الأشعار .

وهكذا تتيين لنا ضروب الثقافة التي نالها أبو الحسن الأخفش وأبعادهما

<sup>(</sup>١) نزمة الألباء ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) مراتب النحويين ٦٨.

<sup>(</sup>٣) أخبار النحويين البصريين ٤٠ ، وإنباه الرواة ٢/٠١ .

<sup>(</sup>٤) الغيرست ٥٠ ، وإنباه الرواة ٢/١٤ ، والحزانة ٢٣٢/٤ .

<sup>(</sup>ه) طبقات النحويين للزبيدي ٧٦ ، وإنباه الرواة ٢/٣٩ .

<sup>(</sup>٦) الفهرست ٢ه ، وإنباه الرواة ٢/٢ .

<sup>(</sup>٧) طبقات النحوبين للزبيدي ٧٦ ، وإنباه الرواة ٢/٣٩.

العامة . فقد رأينا أنه أخذ القوافي والعروض خاصة عن الحليل بن أحمد . وأخذ النحو خاصة عن سيبويه ، وكان أخذه عن الحليل أيضاً . وروى الأشعار عن النحو خاصة عن سيبويه ، وكان أخذه عن الحليل أيضاً . وروى الأشعار عن عاد بن الزبرقان من رواة البصرة . وفي نتيجة ذلك كله نجم أبو الحسن الأخفش عالماً كبيراً من علماء العربية الأوائل الذين أرسوا قواعد الثقافة العربية، ووضعوا أصولها الأولى . وكان له في كل فن من الفنون المذكورة مذاهب مشهورة ، وأقوال مذكورة (١) عند علماء العربية . حتى قال فيه أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب : «كان أوسع الناس علماً (٢) » . وأبو العباس ثعلب من أكبر علماء العربية في القرن الثالث ، وكان يجل أبا الحسن الأخفش ويقدمه ، وهو كوفي والأخفش بصري كما عرفنا . وقال أبو العباس ثعلب : « حدثني سعيد بن سلم والأخفش بصري كما عرفنا . وقال أبو العباس ثعلب : « حدثني سعيد بن سلم قال : قد جاء كم سيد أهل اللغة ، وسيد أهل العربية ! فقال الفراء : أما مادام الأخفش ، يعني سعيد بن مسعدة كيعيش فلا(٣) » . وكان الكسائي يواه أعلم البصريين (١) .

\* \* \*

وقصد أبو الحسن الأخفش بغداد بعد ماشهُ مِن و عرف شأنه بين الناس، وأقام بها مدة (٥). ويبدو أن قدومه بغداد كان بعد المناظرة الشهيرة الري جرت في بغداد بين شيخه وأستاذه سيبويه رأس علماء البصرة وبين الكسائي رأس علماء الكوفة والمقرّب إلى الخلفاء ورجال الدولة في بغداد. واتصل الأخفش بالكسائي في بغداد، فأكرمه وجعله معلماً لأولاده. ولذلك حكاية غريبة

<sup>(</sup>١) نزمة الألباء ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) أخبار النحويين البصريين ٤، ، وإنباه الرواة ٢/٠٪.

<sup>(</sup>٣) إنباه الرواة ٢/ ٣٩ .

<sup>(</sup>٤) مراتب النحويين ٦٨ .

<sup>(</sup> ه ) بغية الوعاة ٨٠٨ .

طريفة حكاها الأخفش نفسه فقال: و فلما دخل إلى شاطيء البصرة (أي سيبويه بعد المناظرة)، وجه إلى فجشه . فعر فني خبره مع البغدادي ، وودعني ومضي إلى الأهواز . وتزودت وجلست في معمارية (١) حتى وردت بغداد . فوافيت مسجد الكسائي ، فصليت خلفه الغداة . فلما انفتل من صلاته ، وقعد في بحرابه ، وبين يديه الفراء والأحمر وهشام وابن سعدان ، سألته عن مائة مسألة ، فأجاب عنها بجوابات خطأته في جميعها . وأراد أصحابه الوثوب علي ، فمنعهم من ذلك ، ولم يقطعني مارأيتهم عليه بما كنت فيه . فلما فرغت من مائة مسألة قال الكسائي : يقطعني مارأيتهم عليه بما كنت فيه . فلما فرغت من مائة مسألة قال الكسائي : بغم . فقام إلي فعانقني وأجلسني إلى جانبه ، ثم قسال لي : أولادي أحب أن يتأدبوا بك ، فعانقني وأجلسني إلى جانبه ، ثم قسال لي : أولادي أحب أن يتأدبوا بك ، فعانقني وأجلسني إلى جانبه ، ثم قسال لي : أولادي أحب أن يتأدبوا بك ، فعانقني وأجلسني إلى جانبه ، ثم قسال لي : أولادي أحب أن يتأدبوا بك ، فعانقني وأجلسني إلى جانبه ، ثم قسال لي : أولادي أحب أن يتأدبوا بك ،

وآثار الوضع بادية على هذه القصة الطريفة . ولكنها تدل مع ذلك على صلة أبي الحسن الأخفش بالكسائي في بغداد ، وحسن هذه الصلة بينهاودوامها.

\* \* \*

وفي بغداد اتصل الأخفش بالعلماء ، وجلس للتدريس والرواية ، وصنف الكتب (٣) . ذكر أبو بكرالزبيدي في كتابه طبقات النحويين واللغويين ما يلي : وقال أبو العباس أحمد بن يحيى : أول من أملى غريب كل بيت من الشعو تحته الأخفش . وكان ببغداد ، وكان الطوسي مستمليه . قال : ولم أدركه لأنه كان قبل عصرنا . وكان بقال له : الأخفش الراوية (٤) .

<sup>(</sup>١) ضرب من المواكب النهوية .

<sup>(</sup>٢) طبقات النحويين للزبيدي ٢٤ - ٣٤ ، وإنباه الرواة ٢/٣٣ ــ ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) طبقات النحوبين الزبيدي ٧٥ ، ونغية الوعاة ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٤) طبقات النحويين للزبيدي ٧٦ ، وإنباه الرواة ٢٩/٣ .

وتوفي أبوالحسن الأخفش سنة ه٢٦ ، وفي رواية أخرى في سنة ٢٢١<sup>(١)</sup>. ولاندري إذا كانت وفاته في بغداد أم في البصرة .

\* \* \*

ألف أبو الحسن الأخفش كتباً مختلفة في الفنون التي برع فيها من فنون الثقافة العربية . وقد ذكر له ابن النديم الكتب التالية في كتاب الفهرست (٢) :

١ ـ كتاب الأوسط في النحو .

٢ \_ كتاب تفسير معاني القرآن .

٣\_ كتاب المقاييس في النحو .

ع \_ كتاب الاشتقاق .

۵ - كتاب الأربعة .

٣ \_ كتاب العروض ٠

٧ \_ كتاب المسائل الكبير.

٨ - كتاب المسائل الصغير.

٩ - كتاب القوافي

١٠ \_ كتاب الملوك .

١١ \_ كتاب معاني الشعر .

١٢ ـ كتاب وقف التام.

١٣ \_ كتاب الأصوات .

١٤ ـ كتاب صفات الغنم وألوانها وعلاجها وأسنانها .

وقد أورد القفطي أسماء هذه الكتب في كتابه إنساه الرواة على أنباه النحاة (٣) بتامها وترتيبها كما وردت في الفهرست . وهـذا يدل على أنه أوردها

<sup>(</sup>١) إنباه الرواة ٢/٢٤، والفهرست ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) الفهرست ٥٦.

<sup>(</sup>٣) إنباه الرواة ٢/٢ .

نقلًا عنه . وذكر القفطي امم كتاب لم يـذكره ابن النديم في الفهرست ، هو : ١٥ ــ كتاب التصريف .

ولم يصلنا من هذه الكتب غـير كتاب القرافي الذي حققناه وأخرجناه في هذه الطبعة .

وقد ذكر معظم هذه الكتب لأبي الحسن الأخفش ياقوت الحموي في معجم الأدباء (١)، كما ذكر جملة منها ابن خلكان في وفيات الأعيان (٢) ، والسيوطي في بغية الوعاة (٣) ، وحاجي خليفة في كشف الظنون (٤) .

<sup>(</sup>١) ممجم الأدباء ١١/٠٧٠ .

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ١٧٣/٢.

<sup>(</sup>٣) بغية الوعاة ٨٥٨.

<sup>(</sup>٤) كشف الطنون ٢٠١، ١٣٩١، ١٣٩١، ١٩٤١، ٣٢١، ١٢٦٠، ١٢٧٠. ١٧٣٠، ١٧٣٩.

#### كتاب القوافي

هذا الكتاب من أقدم الكتب المؤلفة في باب القوافي إن لم يكن أقدمها إطلاقاً . وهو على كل حال أقدم كتاب وصل إلينا في هـذا الباب . وبعد لذلك من الأصول القديمة الأولى في الثقافة العربية .

ضمن المؤلف كتابه بيان القواعد التي اتبعها شعراء العرب والقيود التي التزموها في قوافي أشعارهم ، وتفسير هذه القواعد والقيود . وهي قواعد محكمة صارمة ، وقيود شديدة ثقيلة ، تبهظ من لم يؤت موهبة الفن وأصالة الابتكار وملكة الإبداع ، فينرء تحت شدتها وثقلها . ثم ذكر العيوب التي كان يقع فيها شعراء العرب حين غروجهم على هـــذه القواعد الموضوعة والقيود المفروضة . ويتبين لنا ذلك في يسر حين نلقي نظرة على أسماء أبواب الكتاب . هـذا بيان موجز لمضمون الكتاب .

وروى المؤلف ما أورده في كتابه من معارف وأصول في فن القوافي عن العرب الفصحاء مباشرة . وكان يسمع منهم أقوالهم ، أو يسألهم ويستفسر منهم عن أمور نهمه أو تشكل عليه في هذا الموضوع ، ويثبت هذه الأقوال ، ويضع القواعد ، ثم يسوق الدلائل والشواهد على آرائه ومذاهبه وقواعده من شعر العرب القديم ورجزه . قال مثلاً في موضوع الإكفاء وهو عيب من عيوب الشعر في القافية : « وسألت العرب الفصحاء عن الإكفاء فاذا هم يجعلونه الفساد في آخر الشعر والاختلاف من غير أن مجدوا في ذلك شيئاً . إلا أنني رأيت بعضهم ليحله اختلاف الحروف ، وأنشدته :

كأن فا قارورة لم تعفس منها حجاجا مقلة لم تلخص كأن صيران المها المنقز

فقال : هذا إكفاء . وأنشده آخر قوافي على حروف مختلفة ، فعابه ، ولا أعلمه إلا قال : قد أكفأت . إلا أنثي رأيتهم إذا قربت مخارج الحروف ، أو كانت من مخرج واحد ، ثم اشتد تشابهها ، لم يفطن لها عامتهم . والمكفأ في كلامهم هو المقلوب . وإلى هذا يذهبون ه(١) . وما أكثر مثل هذه الأقوال التي انتثرت في تضاعيف الكتاب .

وكذلك أخذ أبو الحسن الأخفش جملة من المعارف والآراء التي أدرجها في الكتاب من شيخه الأول الحليل بن أحمد الفراهيدي . والحليل هو الأستاذ الأول الذي شُغيل بفني العروض والقوافي في الثقافة العربية ، واستنبط وأحصى كثيراً من أحكامهما وقواعدهما من شعر العرب القديم . وقد تودد اسم الحليل عشرات المرات في صفحات الكتاب القلائل . قال الأخفش مثلاً بعد أن أحصى عروف القافية وحركانها : و فهذا جميع ماذ كره الحليل من اللوازم في القوافي من الحروف والحركات ، (٢) .

وأورد المؤلف في كتابه أقوالاً وآراء لعلماء آخرين أيضاً ، مثل أبي عمرو ابن العلاء والمفضل الضي ورؤبة بن العجاج ويونس بن حبيب وأبي عثمان المازني وغيرهم . وكان يذكرهم أحياناً بأسمائهم ، ويسند أقوالهم إليهم ، كما كان يسميهم أحياناً أخرى « أهل العلم » أو « من أثق به » .

وما كان أبو الحسن الأخفش ليكتفي بالرواية عن العرب الفصحاء. وإنما

<sup>(</sup>١) كتاب القوافي ٣٤.

<sup>(</sup>٢) كتاب القوافي ٣٤.

كان ينظر في رواياتهم ، ويقومها ليستنبط منها القواعد والأصول في فن القوافي . وما كان ليكتفي كذلك بإيراد أقوال أستاذه الحليل وآراء العلماء الآخرين في هذا الفن . وإنما كان يقابل بين هذه الأقوال والآراء ، ويزن بعضها ببعض ناقداً عققاً ، ثم يصححها إذا لزم الأمر بالرجوع إلى أقوال العرب الذين يسمع منهم ، أو بالرجوع إلى أشعار العرب وأرجازهم القديمة . قال مثلًا في كلامه على التأسيس: و وقال أبو النجم :

#### وطالما وطالما وطالما غلبت عاداً وغلبت الأعجما

فلم يجعل الألف تأسيساً ، لأنه أراد أصل ما كانت عليه (طال) و (ما) إذا لم يجعلها كلمة واحدة . وكان القياس أن يجعلها تأسيساً ، لأنها صارا كلمة واحدة . ولولا أن ذا جاء ما أجزناه .

وإنما جاز في ألف (كماهما) و (ماهيا) إلا أن تكون تأسيساً ، ولم يجز إلا أن تكون ردفاً في المنفصل ، لأن التأسيس متراخ عن حرف الروي ، بينه وبينه حرف قوي ، فصار كأنه ليس من القافية . حتى دعاهم ذلك إلى أن أجازوا مع الألف التي في كلمة الروي غيرها من الحروف . قال العجاج :

یا دار سلمی ، یا اسلمی ثم اسلمی

نم قال:

فخندف هامة هـذا العالم

و كان رؤبة ، فيا بلغني ، يعيب هـــذا . وهو قليل قبيح (١) ، . وأشباه هذا

<sup>(</sup>١) كتاب القوافي ٢٦ – ٢٧ .

الكلام كثيرة في الكتاب . ولذلك كثوت الشواهد التي أوردها بين دفتيه من أشعار العرب وأرجازهم القديمة .

\* \* \*

وقد اطلع على هذا الكتاب ، فيا يبدو لي ، جميع العلماء الذين جاؤوا بعد أبي الحسن الأخفش ، ووضعوا كتباً في باب القوافي . فأفادوا منه ، ونقلوا عنه ، واقتبسوا طرفاً من عباراته وألفاظه ، واستقوا من شواهده وأقواله ، كما فعل أبو العلاء المعري في مقدمة اللزوميات مثلاً . ونقل عنه أيضاً أصحاب معجمات اللغة حين شرح الألفاظ والمصطلحات المستعملة في فن القافية . وقد رأيت ابن منظور صاحب معجم لسان العرب ينقل نقولاً كثيرة من هذا الكتاب ، وينثرها في معجمه الكبير ، ولاسيا حين كلامه على الألفاظ والأسماء الموضوعة لعيوب القافية ، ويعزو هذه النقول إلى الأخفش صاحب الكتاب .

وقد تتبعت ما نقله ابن منظور إلى معجمه ، وقابلته بما جاء في أصل الكتاب ، فتبين لي أن ابن منظور ينقل كلام أبي الحسن الأخفش في كتابه كما هو دون تغيير يذكر . وإليكم أمثلة من هذه النقول التي وردت في معجم لسان العرب :

١ - جاء في لسان العرب (كفأ): وقال الأخفش: زعم الحليل أن الإكفاء هو الإقواء. وسمعته من غيره من أهل العلم. قال: وسألت العرب الفصحاء عن الإكفاء فإذا هم يجعلونه الفساد في آخر البيت والاختلاف من غير أن يحدوا في ذلك شيئاً. إلا أني رأيت بعضهم يجعله اختلاف الحروف. فأنشدته:

كأن فا قارورة لم تعفس منها حجاجا مقلة لم تلخص

#### كأن صيران المها المنقز

فقال : هـــذا إكفاء . وأنشد آخر قوافي على حروف مختلفة ، فعابه ، ولا أعلمه إلا قال له : قـــد أكفأت ، وهذا من كلام أبي الحسن الأخفش في كتاب القوافي (١).

٢ - وجاء في لسان العرب (وطأ): ﴿ وقال الأخفش: الإيطاء ردكامة قد قفيّت بهامرة ، نحو قافية (على رَجُلِ ) وأخرى (على رَجُل ) في قصيدة . فهذا عيب عند العرب ، لايختلفون فيه ، وقد يقولونه مع ذلك » . وهذا من كلام أبي الحسن الأخفش أيضاً (٢)

٣ - وجاء في لسان العرب (سند) : ﴿ وقال الأخفش بعد أن خصص كيفية السناد : أماما سمعت من العرب في السناد فإنهم يجعلونه كل فساد في آخر الشعر ، ولا يحدون في ذلك شيئاً . وهو عندهم عيب قال : ولا أعلم إلا أني قد سمعت بعضهم يجعل الإقواء سناداً . وقد قال الشاعر :

#### فيه سناد وإقواء وتحريد

فجعل السناد غير الإقواء ، وجعله عيباً ، . وهذا أيضاً من كلام الأخفش في كتاب القواني (٣٠ .

\* \* \*

وأما هذه الألفاظ أو المصطلحات الموضوعة لأصماء القافية ولوازمها من الحروفوا لحركات ولعيوبها وغيرذلك من الأسماء المستعملة في هذا الفن فنراها من وضع العلماء الذين تكلموا في فن القافية ، أو وضعوا فيه كتباً على مرالأيام ،

<sup>(</sup>١) انظر كتاب القوافي ٣٤.

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب القوافي ٥٠ – ٥٦

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب القواني ٥٠ .

ومنهم أبو الحسن الأخفش صاحب هذا الكتاب. وربما كان بعضها من استعمال فصحاء العرب أنفسهم ، أخذها عنهم العلماء واستعمارها في كلامهم و كتبهم و في هذا الكتاب مايشير إلى ذلك قال المؤلف مثلًا في كلامه على الإكفاء: دوزعم الحليل أن الإكفاء هو الإقواء. وقد سمعته من غيره من أهل العلم. وسألت العرب الفصحاء عن الإكفاء ، فإذا هم يجعلونه الفساد في آخر الشعر والاختلاف من غير أن يجدوا في ذلك شيئاً. إلا أنني رأيت بعضهم يجععله اختلاف الحروف ، (۱).

وقد ذكر أبو العلاء المعري هذه المسألة في مقدمة اللزوميات ، فقال كلاماً يقوي ماذهبنا إليه في وضع هذه الأسماء واستعمالها في فن القافية . قال أبو العلاء : « ويقال : إن الحليل لم يذكر الإشباع ، وإن سعيدبن مسعدة ذكره فيجوز أن يكون المما وضعه ، ويجوز أن يكون تلقاه عمن قبله من أهل العلم . وقد رئي في القوافي كتاب اللفراء ، وكتاب لحلف بن حيان . فإن لم تخ يُلوا من ذكر الإشباع فهذا يدل على أن سعيد بن مسعدة أخذ هذا الاسم عن غيره ، إذكان هذان الرجلان في القدم نظيره ويجب أن يكون خلف مات قبله بمدة طويلة . فأما موته وموت الفراء فمتقاربان .

وهذه الأسماء لايعقل مثلها سكان العمد . فإن كانت تلقيت عن العرب فيجب أن يكون من أخذ عنه ذلك يعرف حروف المعجم ، ويقرأ الصحف . وقد كان فيهم رجال يقرؤون ويكتبون ، ويعرفون مواقع الحروف .

وقد ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام في المصنف (٢) باباً للقوافي ، وأسند

<sup>(</sup>١) كتاب القواني ٣١.

<sup>( )</sup> يريد كناب الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام ، وهو مخطوط لم يطبع بعد .

بعض ألقابها عن الشيوخ . فهذا يدل على أنه كان يعتقد أنها مأخوذة عن العرب كما تؤخذ عنهم اللغة . فإن كان الأمر على ماذهب إليه فيحق أن يكون المأخوذ عنه متميزاً من الطغام ، لامجهل منزلة الميم من النون ، ولا الباء منالفاء ، .(١)

\* \* \*

وقد فرح أبو الفتح ابن جني المتوفى سنة ٣٧٣ كتاب القوافي لأبي الحسن الأخفش في كتاب له مماه المعرب . وقد ذكر هذا الكتاب ابن جني نَفْسه في كلام له نقله عبد القادر البغدادي في خزانة الأدب من كـتاب إعراب الحاسة لابن جني نَفْسِه أيضاً (٢) .

وقد نقل ابن منظور صاحب معجم السان العرب من كتاب المعرب لابن خير نقولاً كثيرة في معجمه حين شرح الأساء المستعملة في فن القوافي . ودرج ابن منظور على نقل كلام ابن جني بعد إيراد كلام أبي الحسن الأخفش في أغلب الأحيان وهذه أمثلة من كلام ابن جني الذي نقله ابن منظور من كنابه المعرب دون أن يذكر اسم الكتاب . وليس من عـــادة ابن منظور أن يذكر أسهاء الكتب التي ينقل منها .

١ جاء في لسان العرب (وطأ): «وقال الأخفش: الإيطاء رد كلمة قد قفيّيت بها مرة ، نحو قافية (على رَجُل) وأخرى (على رَجُل) في قصيدة . فهذا عيب عند العرب ، لا يختلفون فيه ، وقد يقولونه مع ذلك (٣). قال النابغة :

<sup>(</sup>١) شرح ازوم مالا يازم للدكتور طه حسين وإبراهيم الإبياري ، مقدمة المعرى ٢٠ - ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) خزانة الأدب ٢/٣٣١.

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب القوافي .

أو أضع البيت في سوداء مظلمة تقيد العير لابسري بها الساري ثم قال :

لايخفض الرزعن أرض ألم بها ولا يضل على مصاحه الساري قال ابن جني : ووجه استقباح العرب الإيطاء أنه دال عندهم على قلة مادة الشاعر ، ونزارة ماعنده ، حتى يضطر إلى إعادة القافية الواحدة في القصدة بلفظها ومعناها ؛ فيجري هذا عندهم لما ذكرناه بجرى العبي والحصر . وأصله أن يطأ الإنسان في طريقه على أثر وطء قبله ، فيعيد الوطء على ذلك الموضع . وكذلك إعادة القافية هو من هذا ي .

٢ - جاء في لسان العرب (قوا) : « وقال الأخفش : الإقواء رفع
 بیت وجر آخر ، نحو قول الشاعر :

لا بأس بالقوم من طول ومن عظم جسم البغال وأحلام العصافير ثم قال :

كأنهم قصب جوف أسافله مثقب ، نفخت فيه الأعاصير قال : وقد سمعت هاذا من العرب كثيراً ما لا أحصي . وقلت قصيدة ينشدونها إلا وفيها إقواء ، ثم لايستنكرونه لأنه لايكسر الشعر . وأيضاً فإن كل بيت منها كأنه شعر على حياله (١) . قال ابن جني : أما سمعه الإقواء عن العرب فبحيث لايرتاب به . لكن ذلك في اجتماع الرفع مع الجر . فأما مخالطة النصب لواحد منهما فقليل ، وذلك لمفارقة الألف الياء والواو ، ومشابهة كل واحدة منها جميعاً أختها » .

وأمثال هذه النقول كثيرة في معجم لسان العرب ، نجتزى. منها بإيراد المثالين اللذين ذكرناهما آنفاً .

<sup>(</sup>١) انظر كتاب القوافي ٤٢.

#### مخطوطة الكتاب

اعتمدنا في تحقيق هذا الكتاب وإخراجه على نسخة مخطوطة له فريدة في العالم ، لاأخت لها فيما نعلم . وهي موجودة ضمن مجموع مخطوط محفوظ في خزانة حسين جلبي في مدينة بروسة بتركية برقم ٨٧٩ .

يضم هذا المجموع المخطوط بين دفتيه ثلاثة كتب هي :

١ - كتاب القوافي لأبي الحسن الأخفش ، وهو يشغل ٣٣ ورقة من أول المجموع .

٢ – كتاب التبيان في علمي المعاني والبيان القاضي الزملكاني المعروف
 بابن خطيب زملكا والمتوفى سنة ٦٥١ .

٣ - الوجيزة الكافية في العروض والقافية من نظم أحمد بن عبد الله بن عبد الله الأندلسي الوادي آشي الحنفي المعروف بابن المهاجر والمتوفى سنة ٧٣٩ كما جاء في كشف الظنون (١) .

حجتب المجموع كله ابن المهاجر نفسه ناظم الكتاب الثالث في المجموع المخطوط بخط نسخ معتاد مشكول بعض الشكل ، وذلك في الليلة المسفر صباحها عن تاسع جمادى الآخرة سنة ٧٣٤ كما جاء في آخر كتاب التبيان في علمي المعاني والبيان [ ١٣٣ ] (٢). وهذا يوفر لنسختنا المخطوطة أهمية ، ويجعل لها مسكانة

<sup>(</sup>١) كشف الظنون ٢٠٠٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر النباذج المصورة من الأصل الخطوط في آخر مقدمتنا .

خاصة ، لأن الناسخ ابن المهاجر كان عارفاً بعلمي العروض والقافيــة وصاحب قالف فهما .

وكنت سمعت وأنا أشتغل بتحقيق الكتاب أن له نسخة مخطوطة أخرى محفوظة في مكتبة مدينة طنطا بحصر فسعيت الحصول على نسخة مصورة عنها فلم أفلع . ثم لقيت صديقي العلامة محمد بن تاويت الطنجي ذات يوم في استانبول ، فجلسنا نتحدث ملياً . فأخبرته في أثناء الحديث باشتغالي في هذا الكتاب على مخطوطة حسين جلبي في بروسة وحدها ، وأشرت أبضاً في أثناء ذلك إلى صعوبة الحصول على صورة من مخطوطة مكتبة طنطا . فاستوقفني وتبسم ضاحكاً ، وقال : عندي نسخة منقولة عن هذه المخطوطة . وفرحت لهذا النباً في ذلك الحين .

وبعد أيام كانت هذه النسخة بين يـدي أنظر فيها . فرأيت في صفحة العنوان مكتوباً بخط العلامة الطنجى :

« كـناب العروض والقوافي الأخفش

نقل عن نسخة المكتبة الأحمدية بطنطا المحفوظة تحت رقم خ ٣٨/ع ٤٨٦٥ عروض وقوافي .

وخط النسخة جميل وصعيح . وعلى بعض هوامش النسخة تعليقات ، وهي قليلة . س ١٥ . وعدة أوراقها ١٤ » .

أما نسخة الكتاب فمكتوبة بخط رديء ليس هو خط العلامة الطنجي . ولدى فحص هذه النسخة تبين لنا أنها تتضمن حقاً كلاماً في فن القافية . ولكنها شيء آخر غير كتاب القوافي لأبي الحسن الأخفش ، ولا صلة لما فيهابهذا الكتاب البتة .

وهكذا بقيت مخطوطة خزانة حسين جلبي في بروسة هي النسخة الفريدة التي اعتمدنا عليها في تحقيق الكتاب وإخراجه .

#### عملنا في تحقيق الكتاب:

كان العمل في تحقيق هذا الكتاب سهلا ميسوراً ، لم يكلفنا جهداً كبيراً ولا وقتاً طويلاً . فقد كانت نسخته المخطوطة جيدة قويمة ، كما كان كاتبها عارفاً متقناً . فكان جل اهتامنالذلك منصرفاً قبل كل شيء إلى ضبط نصالكتاب وإخراجه صحيحاً محققاً ، إذ هو أصل قديم من أصول الثقافة العربية كما بينا ، له أسلوب خاص في التعبير وتركيب الكلام .

وقد وجدنا في النسخة المخطوطة تصحيفات قليلة ، وبعض السقط القليل أيضاً . فقومنا هذه التصحيفات ، وأكملنا النقص الناشىء عن السقط ، وشرحنا بعد ذلك أشياء يسيرة في بعض مواضع من الكتاب رأيناها تحتاج إلى شرح وإيضاح ، ولكننا لم نعَلُ في هذا الأمر . على أننا سعينا جهدنا في تخريج شواهد الكتاب من الأشعار والأرجاز ، وهي كثيرة ، مع شرحها والتعليق عليها حين الحاجة إلى ذلك ، وحاولنا أن نعزو إلى أصحابها ما تركه أبو الحسن الأخفش بغير عزو .

هذا وإنا لنوجو أن يكون في نشر هذا النص الأصيل عون وفائــــدة الباحثين في الثقافة العربية وأصولها .

\* \* \*

وفي الحنام نبذل الشكر خالصاً إلى وزارة الثقافة والإرشاد القومي لقيامها بنشر هذا الكتاب. ونخص بالشكر الأستاذ الدكتور عبد الهادي هاشم معاون الوزير لمؤازرته لنا ورعايته عملنا ، والأستاذ محمد المصري في مديرية إحياء التراث القديم في الوزارة لإشرافه على طبع الكتاب وقيامه بالتصعيح أثناء طبعه .

|                       | The state of the s |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misin Haseyin (Sales) | Medical state of the sound of t |

مواخيا لييشلا باليقال وتزمدا المؤراخ الجلام ومدجل فقل إلاامنه منارخ الليلانه الاوطا الإدااك فيعكم بالتواق فرجعانا وتعزيز جريجته للدالها والمقدرينات وظناه مواجعه الليل الأبيان لم يحذهم المرالين الريالية

وبعنواللهرب يحسل التوافى الاتشاءة دوسعت جرسائه عنتناه توافلا شيرة فغلان وعاالمواق معالا الفضايد وعالت اخرف ينجامنا لأالمنائية النعساء تمالت

مصفاؤه والافاقيلاقا وإماد

وعائدالويز التعبيه ومززع الأجرف الروي

كانتماله كالمرسف معوقة للدسحة البيت لازمه وبالأعماء

والعرفوا لفاحث وفوكعا والعصم الفاه がでんりないないはしまし でいることが

فغلث أوزالفا أديمه ففالألفني يذؤانوا لقارجيها زايلاقصيا فاكت لا وتعز الماليام فالنائظ والاحتداد المراب فتدعك مذاكرا والواقديونتون المدود المناشح طالع الرعمة والدساؤانا فيالمانا فيقالانما تتغوا الخلام ولدت وهزالامهافان والازكان زهاد والما فرفهما كافرية وليليطوا ففاليت سائيوه الإن التكافيقين لاحتران المحروق لحمدي والأن بعاله فالشناجع ولاشتكنالاه فيدة على الدائد فكال الدائد والتالود عبرها والحراد

صورة أول الكتاب من الأصل الخطوط

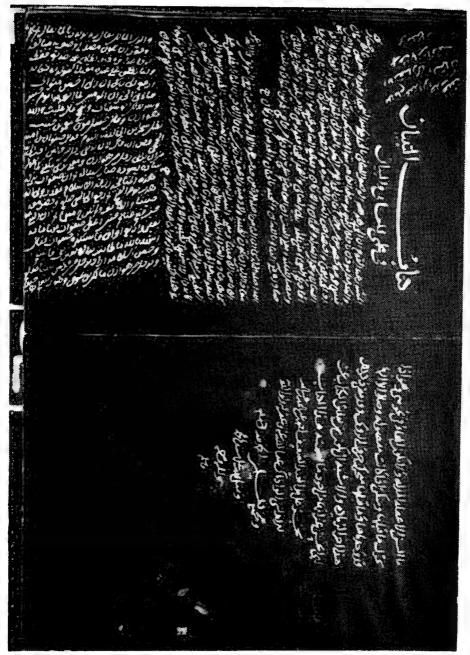

المناع لعروم للكان كورالدين فلا كوروك والليج الرحدالوي Candidate Stantion مرفالمبرارع العالي المراجم موالله ليم والدين والأثاري العريجيموعي فالمتزازعوا لعدف on the second of the second ويناجد لالعدر مرجدت موسوع كالزادل الارت على عدد وعن عبد ومن المعلى عدد المن الم Comme

صورة آخر كتاب التبيان من المجموع المخطوط وفيه تاريسخ نسخه

# بسب التدالزحمن ارحيم

### رَبِّ يَسِّر وأَعن

قال أبو الحسن سعيدُ بنُ مَسْعَدَةً الأخفشُ ، رحمةُ اللهِ عليه: هذا تفسيرُ عِلْم القوافي ، ما هي ، وكم عِدَّتْها .

اعُلمُ أن القافية آخر كلمة في البيت. وإنما قيل لها قافية لأنها وتقفو الكلام. وفي قولهم قافية دليل على أنّها ليست بالحرف ، لأن القافية مؤنثة ، والحرف مذكر ، وإن كانوا قد يُؤنّثون اللهذكر . ولكن هذا قد سميع من العرب وليست تُؤنّخذ الأسماء بالقياس. ألا ترى أن رجلاً وحائطاً وأشباه ذلك لا تؤخذ بالقياس ، وإنما ننظر ما سمّته العرب فنتبعه .

والعربُ لا تعرفُ الحروفَ . أخبرني مَنْ أَثَقُ به أَنَّهُم قالوا لعربي فصيح : أَنْشِدْنا قصيـــدة على الدال . فقال : وما الدال ، يا بأبي ؟ وسأَلتُ العربَ وغيرَ ها عن الدال وغير ها من الحروف ، «فإذا هم لا يعرفونَ الحروف .

وأنشد أُحَدُهم :

لا يَشْتَكِينَ أَلِماً مَا أَنْقَيْنَ (''
ما دامَ مُخُونِي سُلامَى أوعَيْنَ

فقلتُ : أينَ القافيةُ ؟ فقال : أَنْـقَيـنْ . وقالوا لأبي حَيْةَ (٢) :

ابن لنا قصيدة على القاف . فقال :

كَفَى بالنَّأْيِ مِن أَسْمَاءً كاف وليس لِخُبِّها إذْ طالَ شاف (٣٠٠ وليس لِخُبِّها إذْ طالَ شاف و٣٠٠ ولم يعرف القاف .

وقد يجعلُ بعضُهم القافية كَلِمَتَيْنِ . سألتُ أعرابياً ، وأنشد.

(١) الشطران لأبي ميمون النضر بن سلمة العجلي من أرجوزة له في. وصف الحيل ، مطلعها :

> قَدُ نَا إِلَى الشَّامِ جِيادَ المَصْرَ بَنَ ا آلَ الحَسَرونِ قد سُجَقَنَ الْعَصَرَ بَنَ

ما أنقين : أي ما كان لعظامهن نبقشي ، وهو المخ . ويقال : إن المخ يبقى في السلامى والعين بعد أن يذهب من جميسع العظام حين تهزل الدابة .

والأرجوزة في كتاب المعاني ١٧٦ ـ ١٧٦ . وبعضها في عيون الأخبار. ١/١٥٦ . وشطر الشاهد في كتاب المعاني ٦٢ ، وجمهرة اللغة ٢/٣،١٨٧/٠٥ . وفي المخطوط : لايشتكين الماء . . .

(٢) هو أبو حية الهيثم بن الربيع النميري ، من شعراء الدولة الأموية ،
 كان يروي عن الفرزدق . ترجمته في الشعراء ٧٧٤ ـ ٧٧٥ ، والأغاني ١/١٥ ـ
 ٦٢ ، واللآلي ٢٤٤ ، والحزانة ٢٨٣/٤ ـ ٢٨٤ .

(٣) البيت لبشر بن أبي خازم الأسدي ، وهو مطلع قصيدة له في ديوانه ١٤٢ ـ ١٥٠ . بَنَاتُ وَطِّاءِ على خَدِّ اللَّيْلُ (١) لِأُمِّ مَنْ لَم يَتَّخِذُهُنَّ الوَيْلُ

فقلتُ : أينَ القافيةُ ؟ فقال: خَدِّ اللَّيْـلُ ، لأنَّه إنما يريدُ الكلام. الذي هو آخرُ البيتِ ، لا يبالي قلَّ أو كَشُرَ ، بعدَ أنْ يكون آخرَ الكلام.

وقد جعلَ بعضُ العربِ البيتَ قافيةً . قال حَسَان (٢): فنُحـٰكِمُ بالفوافي مَنْ هَجـانا ونَضْرِ بُ حينَ تختلط الدماءُ (٣) و وبعضُ العربِ يجعلُ القوافي القصائدَ . وسمعتُ عربياً يقول: عنده قواف كثيرة ، فقلتُ : ومــا القوافي ؟ فقال : القصائدُ .

<sup>(</sup>١) الشطران في الاسان ( خدد ) والأول منها في القوافي للتنوخي: ٥٠ والعمدة ١٣١/١ ، والكافي في علم القوافي ٩٠ . وهما في صفة خيل أو إبل .يعني . أنهن يذللن الليل ، ويلكنه ، ويتحكمن عليه، حتى كأنهن يصرعنه فيذللن خده، ويقلن حده ( اللسان : خدد ) .

والقصيدة في ديوان حسان ١ ـ ١٠ .

وسألتُ آخرَ فصيحاً . فقال : القافيةُ القصيدةُ . ثم أنشد:

وقافية مشل حَدَّ السَّنَا نَ تَبْقَى وَ يَهْلِكُ مَنْ قَالَمُا اللهِ عَنِي القصيدة . وأخبرني مَنْ أثقُ به أنه سَمِعَ هذا البيت : نَدُّتُ قافية قيلت تناشَد ها قوم سأترك في أعراضهم نَد بالالله ومَنْ زعم أن حرف الروي هو القافية ، لأنه لازم له ، قلت له : إن الاسماء لاتؤخذ بالقياس ، انما ننظر ماتسمي العرب فنسمي به . ونقول له : صحَّة البيت لازمة ، فهلا تجعلها قافية . وتأليفه لازم له وبناؤه ، فهلا تجعل كل واحد من ذا قافية ؟

(١) البيت للخنساء من قصيدة لها في رثاء أخيها مطلعها :

ألا ما لعينك أم ما المسا لقد أخضل الدمع مير باللها وصلة الست بعده:

تقده الذؤابة من يَذْبُدل أبت أن تفارق أو عالمها نطقت ، ابن عمرو ، فسهد تنها ولم ينطق الناس أمثاله أمثاله أمثاله ولم ينطق الناس أمثاله أمثاله أمناله والقصيدة في ديوان الحنساء ، والبيت في اللسان (قفا) منسوباً المخنساء ، والقوافى : ٥ بغير نسبة .

ويروى البيت لعبيد بن ماويّة َ الطائي من قصيدة له حماسية مطلعها : ألا حَيّ لبلى وأطلالـمهـا ورملة َ رَيّدًا وأجبالـما وصلة البيت بعده فيها :

تجودُنُ في مجلس واحـــد قيراها وتسعين أمثالسَهـــا والقصيدة في شرح الحماسة للمرزوقي ٢٠٢ ـ ٢٠٧ ، وشرح الحمـــاسة المتبريزي ٢/٧ ـ ٨٠٠ .

(٢) البيت في اللسان (قفا).

ومَن زعم أَنَّ النصفَ الآخِرَ كلَّه قافيةٌ قلتَ له: فما باله اذا بُني البيتُ كلَّه إلا الكلمة التي هي آخرُه قيلَ: بقيت القافيةُ. ولو قال لك شاعرٌ: اجْمُعُ لي قوافيَ ، لم تجمعُ له أنْصافاً ، وإنماتجمعُ له كلمات ، نحو: غلام وسلام.

> ولو كانت القوافي هي الحروف كان قول الشاعر: يا دار َ سَلْمَى ، يا اسْلَمي ثم اسْلَمي<sup>(۱)</sup>

> > مع قوله :

فخينُدف مامة مذا العالم (٢)

غــــيرَ مَعـيب (٣)، لان القافيتين مُتَّفَقتانِ إِذْ (١) كانتا ميمَينِ ، ولجازَ قالَ مَع قِيلَ ، لانك تقول : إِذا اتَّفَقَت القوافي صحَّ البناءُ (١) هذا مطلع أرجوزة للعجاج الراجز الإسلامي المشهور ، وهي في

ديوانه ٥٨ - ٦٢ .

(٢) في الأصل المخطوط : فعذف .

والشطر من أرجوزة العجاج التي خرجناها آنفاً في الحاشية السابقة .

(٣) وجه العيب هنا أن هذا الشطرالأخير من أرجوزةالعجاجمؤسس.

فالألف من كلمة العالم تأسيس ، واللام دخيسل ، والميم روي ، مع أن قواني. الأرجوزة جميعاً مجردة غير مؤسسة . فاذا جاء بيت مؤسس في قصيدة قوافيهاغير مؤسسة فذلك عيب يسمونه الستناد . ( انظر مقدمة شرح لزوم ما لا يلزم لأبي. العلاء المعرى : ٢٠ ، والقوافي للتنوخي : ٧٠ ) .

(٤) في الأصل المخطوط : إذا .

. وإذا لم تَتَّفِقُ فَسَدَ. فإن كانت الحروف هي القوافي ، فقد اتَّفَقَت في قال وقيل ، لانهم لامان. وإذا سَمِعت العرب مثل هذا قالوا: اختلفت القوافي ، يـدل على أنهم اختلفت القوافي ، يـدل على أنهم لا يعننون الحروف . وجميع من ينظر في الشعر إذا سَمِع مِثْل هذا قال : اختلفت القوافي ، فقولهم : اختلفت القوافي ، يدل على أنهم لا يعننون الحروف .

والقافية عند الخليل (۱) مابَيْنَ آخرِ حرف من البيتِ الىأول ساكن يَلْيِهِ مع المتحرِّكِ الذي قبلَ الساكن ِ. وقد جاء بيتٌ من قول العرب:

وقافية بينَ الثَّذيَّة والضُّر سُ

زعوا أنَّه يَعني به الضادَ . ولا أراه عَناها، واكنه أرادشِدُةَ البيتِ . وقالَ بعضُهم : أرادَ السينَ . وأكثرُ الحروف تكونُ بين الثَّنيَّةِ والضرس . وإنما يُجاوزُ الثنيةَ من الحروف أقلُّها . وقد

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الرحمن الحليل بن أحمد بن عبد الرحمن الفراهيدي ، عالم العربية وواضع علم العروض فيها ، قرأ عليه أبو الحسن الأخفش صاحب هذا الكتاب . ترجمته في أخبار النحويين البصريين ٣٠ ـ ٣١ ، ومراتب النحويين البحريين ٢٠ ـ ٣٠ ، وطبقات النحويين للزبيدي ٢٣ ـ ٢٥ ، وإنباء الرواة ١/١٦ ـ ٣٤٧ ، ووفيات الأعيان ١/١٧١ ـ ١٧٥ ، ومعجب م الأدباء ١/١٧ ـ ٧٧ .

يجوزُ أَنْ تُجْعَلُ السينُ هي القافيةَ في تجازِ الكلام، لانه آخرُ الحروف. ويجوزُ في هذا القياسِ أَنْ تكونَ الياءُ التي الوصل، وجميعُ حروف الوصل ، إذا لم يكن بعند هن شيءٌ قافيةً . وجميعُ حروف الحُروب كل واحد منها قافيةٌ على المجاز ، لانه آخر الحروف محروف الحُروب كل واحد منها قافيةٌ على المجاز ، لانه آخر الحروف

الى ذا رأيت العرب يقصدون . وعلى ذا فَسَر الخليل من غير أن يكون سَمَى . ولكن ذكر اختلاف القوافي ، فقال : يكون في القوافي التأسيس والردف وأشباه ذلك . فلو كانت اعنده الحروف لم يكن يقول هذا ، لان الحرف الواحد لا يكون فيه أشياء من نحو التأسيس والردف .

وقد وضع الخليلُ أسهاءً من الافعال للقوافي. منها فَينْعيلِ وفاعِل وفال وفِيل. فجعل كلَّ واحد من ذا قافيةً.

(١) أي القافية .

### باب عدة الفواني

وهى ثلاثونَ قافيـــةً ، يَجِهْ عَمُها خسةُ أَساء : مُتَكاوِس ، مُتَراكِ ، مُتَرادِف .

فللمتكاوس منها واحدة ". وهي كل "قافية توالَت فيها أَر بَع ِ مُتَحَر ً كات بِسِنَ ساكِنَيْن ، وذلك فَعِلَتُن "، أربعة 'أحرف ِ متحركة بين نونها ونون الجزء الذي قبلها .

وللمتراكب أر بع وذلك كل قافية توالَت فيها ثلاثة أحرف متحركة بين ساكنين ، وهي مفاعلَتَن مفتعلن فعيلن فعيلن ، لأن في فعيلن نو نا ساكنة ، وآخر الجزء الذي قبلله نون ساكنة ، وفعل أذا كان يعتمد على حرف متحرك نحو : فعول فعل ، اللام الآخرة ساكنة ، واللام في فعول متحرك .

وللمتدارك سِتْ قُواف وذلك كُلْ قافية تُواكى فيها حرفان. متحركان بين ساكِنين ، وهي مُتفاعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مَفاعِلُنْ فاعلُنْ ، وفعَلْ ، اذا اعتمد على حرف ساكن ، نحو فعولُنْ فعَلْ ، اللامُ من فعَلْ ساكنة ، والنونُ من فعولُنْ ساكنة ، واذا اعتمداً على حرف متحرك ، نحوفَعولُ فَلُ ، اللامُ من فَلُ ساكنة ، والواو من فَعولُ ساكنة ،

وكان الخليلُ لا يُجيزُ سقوطَ نون فَعولُنْ بَعَدَهَا فَـل . ويقول: لانَّ الحَذفَ قد أُخَــلَ به ، فلا يَحْتَملُ ما قَبلُه الزِّحافَ . ولا أراه الا محتَملً ، لأنه لم يكن مُعاقبًا له .

وقد ذكر الخليلُ في الجملة ثلاثينَ قافيةً . ولم يذكرُ في التفسيرِ الا تسنّعاً وعشرينَ . فلا أدري أينهما كان منه الغلطَ . الا أنهم قدر رَوَوْ أ هذا هكذا . وقد ذكروا ما أخبرتُك به .

وللمتواتر سَبْعُ. وذلك كلُّ قافية فيها حرف متحرك بين حرفيْن ساكنيْن، وهي مَفاعيلُن فاعلانُن فعيلانُن فعيلانُن مَفعولُن وفعولُن مَفعولُن مَفعولُن مَفعولُن مَفعولُن مَفعولُن مَفعولُن فَع لَن ، وفيل أذا اعتمد على حرف ساكن ، نحو فعولُن فل .

وللمترادف اثننتا عَشْرَة . وذلك كل قافية اجتمع في آخرها ساكنان ، وهي مُتَفاعلان مُسْتَفعلان مُسْتَفعلان مُفْتعَلان مَفاعلان فَعلان فَعولان فَعول .

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط : فاعلميان .

#### بابالروي

وفي القوافي الرَّويُّ . وهو الحرفُ الذي تُبنَى عليه القصيدةُ ، ويَلْزَمُ في كلِّ بيت منها في موضع واحد ، نحوُ قولِ الشاعر :

إذا قُلَّ مالُ المرء قَملَ صديقه

وأومَت إليه بالعيوب الأصابع

العينُ حرفُ الرَّويِّ ، وهو لازمٌ في كلِّ بيتٍ .

وجميعُ حروف المعجم تكونُ رَويناً ، إلاَّ الواوَ والياءَ والأَافِ والياءَ والأَافِ اللواقِ والياءَ والأَافِ اللواقِ يَكُنَّ للاطلاق ، وهاءَ التأنيث ، وهاءَ الإضمار إذا ما تحرك ماقبلَها، وألف الاثنين ، وواوَ الجمع إذا انضمُّ ما قبلُها. ﴿
وَيَلْزَمُ بعدَ الرَّويُّ الوَصْلُ والخروجُ.

أمًا الوصلُ فلا يكونُ الا ياءًا أو واواً أو ألفاً . كلُّ واحدة منهن ساكنةٌ في الشَّعر المُطْلَق .

ويكونُ الوَصْلُ أيضاً هاءً ، وذلك هاءُ التأنيثِ التي في َحَمْزُ ةَ وَخُوها ، وهاءُ الاضمار للمُذَّكَّرِ والمؤنَّثِ متحركة كانتُ أو ساكنة ، نحو هاء غلامهي وغلامها .

والهاءُ التي تبينُ بها الحركةُ نحو عَلَيَّه وعَمَّه واقْضِه وادْعُه، تريد ، عَلَيَّ وعمُّ واقْضِ وادْعُ . فأَدْخَلْتَ الهاءَ لِتَبِينَ بها حركةُ هذه الحروف .

فكلُّ هذه الهاءات لايَكُنَّ إلا وَصَلا ، متحركات كُنَّ أُو سَوَاكِنَ . ولا تجوزُ حركةُ واحدة منهن مع حركة ِ مُخالفة ِلها. ولا تكونُ واحدةُ منهن رُويْـاً ، إلا أنْ يَسْكُنُ ما قَبْلَهِن فَيْكُنَّ رَوياً . ولا يَكُنَّ وَصُلا إذا سَكَنَ مَا قَبْلَهِن ، لأنَّ الوَصَلَ إِنَّمَا يَكُونُ للحرف المتحرك ، لأنه ياءٌ تَتَبَّعُ كَسراً ، أو واوْ تَتْبَعُ ضَمَّ ، والألفُ لاتَتْبَعُ إلا ۖ فَتُحا . ولم يكن لهن اصولٌ في الكلام . وهذه الهاءُ مُشَبَّهَةٌ بهنَّ ، قد أُجْريتُ مُجراهنً .وقد يُجِنُرونَ الهاءَ التيمن الأصلِ مُجنّري هذه الهاءات. وإتَّمَا أَجْرَوْ الطَّاءَ مُجْرَى اليَّاء والواو والألف ، لأنها حرف ْخَفَى ْ، وَمَخْرَجُها من مَخْرَجِ الأَلْف ، وَتَبَينُ بها حركةُ أُ ماقَبْلُها في قولك: عَلَيَّهُ وأَرْ مهُ وأَغْرُهُ وَعَمَّهُ . فاذا وَصَلْتَ حَذَفْتُها . وتفعل ذلك في الألف (١) من أنا ، إذا و َقَفْتَ قلتَ : أنا، تَبِينُ بِالْأَلْفِ فَتَحَةُ النُونِ . فَاذَا وَصَلْتَ أَلْقَيْتَ الْأَلْفَ . وقال (١) في الأصل المخطوط : ألف.

<sup>- 11 -</sup>

بعضُهم في السكون جهلا ، فاذا وصلَ أَلْقَى الأَلْفَ. ولولم يَشْتَبِها إِلا تَّالِحُفَاء والحَفَة كَانت قد قار َ بَتْها . أَلَا ترى أَنَّ قوماً يقولون في الوقف : اضر بُه فيضمُّونَ الباء لخفاء الهاء . وقد دعا ذلك قوماً إلى أَن قالوا : هذه طَدْحَت ، فأبدلوا التاء مَكان الهاء لخفائها.

وإنما اختص الوصل بالواو والياء والالف لأنهن يَتْبَعَن مَا قَبْلَه ، فأتبَعوا ما قَبْلَه ، فأتبَعوا ما قبْلَه ، فأتبَعوا المكسور ياء ، لان الكسر والياء جنس واحد ، وأتبَعوا المضموم واوا ، لان الضم والواو جنس واحد ، وكذلك الفتح والالف ، ولا تكون الا بعد فتحة .

وإنما و صَلوابهذه الحروف لأن الشعر و صَلِيع الغناء والحُداء والتر ثنم و أكثر مايقع تر نُمهُم في آخر البيت وليس شيء يجنري فيه الصوت غير حروف اللّين ، الياء والواو الساكنتين والألف فزادوهن اتمام البيت ، واختصوهن لأن الصوت يجنري فيهن . ولو لا خَفاء الهاء ما جعلوها وصلا . غير أنه قد يكون بعدها الخروج و الخروج لا يكون إلا بحرف اللّين . وإذا لم يكن بعد الهاء شيء ، وكان الشعر بها مُستَغنيا ، فربما يُدخلون الواو الساكنة ليَجري الصوت فيها نحو :

#### لمَّا رأيتُ الدَّهُو َ جَمَّا خَبِلُهُو (١)

ولم يُجيزوا حروف الوصل بَعْضَهَا مع بعض كراهية أنْ يَختلف الصوت ، لأن الصوت الذي يَجْري في الواو ليسكالصوت الذي يَجْري في الواو ليسكالصوت الذي يَجْري في الألف . فسُوِّي بينها (٢) كما سُوْي بين حروف الرَّوي .

فأمّا الخُروجُ فلا بِحُونُ إلا ياءً أو واواً أو ألفاً بعد هاءِ الإضار إذا كانت وصلاً ، نحوُ الألفِ التي بعد الهاءِ في قوله ، وهو الأعشى (٣):

رَحَلَتُ شَمَيَّةُ غُدُوةً أَجَالَهَا غَضْبِي عَلَيْكَ ، فماتقول بدالها(١)

والياءِ في قوله :

#### تَجَرُّدُ الجُنونُ مِنْ كِسَانِهِي

(١) وبعد هذا الشطر :

أخْطَلَ ، والدهرُ كثيرٌ خَطَلَهُ

وسيأتيان بعد في أثناء الكتاب.

- (٢) في الأصل المخطوط : بينه .
- (٣) هو أبو بصير ميمون بن قيس الأعشى الأكبر ، الشاغرالجـــاهلي المشهور . ترجمته في طبقات الشعراء ٥٤ ـ ٥٥ ، والشعراء ٢١٣ ـ ٢٢٣ ، والأغاني ٨٤ ـ ٨٤ . والحزانة ١٨٣ ـ ٨٣ ٨٠ .
  - (٤) البيت مطلع قصيدة للأعشى ، وهي في ديوانه ٢٢ ـ ٢٧ .

والواو في قوله :

ومَهُمَهُ عَامِيَةً أَعَمَاؤُهُ (١)

فهذا ما يَلُنزُمُ بعدالرُّوي مُنهافَسَّرَ الخليلُ ، من الحروفِ.

فأماً مــا يَلزَمُ من الحروفِ قَبلُ الرَّوِيِّ فَـالرِّدُفُّ والتأسيس .

أمًّا الردف فألفٌ ساكنةُ الى جنبِ حرفِ الرَّوِيِّ من نحوِ الأَلفِ فِي قوله:

ودِمْنة نعرفُها وأطلال ِّ

فهذه الألفُ لازمة " في هذا الموضع ِ من القصيدة ِ كلِّما ، لا يَجوزُ معها غَيْـرُ ها .

ويكون الرَّدُفُ واواً ساكنة [ أو ياء ساكنة ] في هـــذا الموضع، تجتمعان في قصيدة ، إذا انفتر ما قبلها ، (٢) نحو ُ قو ل مع قيل ، أو انضم ما قبل الواو وانكسر ما قبل الياء : نحو ُ قُولا مع قيلا . فإن انكسر ما قبل الياء لم يَجُنُ معها ياء مفتوح ما قبلها ، نحو ُ : بينع مع بينع . وكذلك إذا انضم ما قبل الواو لم تجُنُ مع واو مفتوح ما قبلها ، نحو أقول مع قو ل .

<sup>(</sup>١) الشطر مطلع أرجوزة لرؤبة بن العجاج ، وهي في ديوانه ٣ ـ ٤ ـ

<sup>(</sup>٢) في الاصل المخطوط: قبلها.

وانما اجتمعت الواو والياء ، وفار قتا الألف لأ نها أختان ، تُقلَب كُلُ واحدة منهما الى صاحبتها . وتحذ فسان في الوقف في القوافي ، وفي رؤوس الآي . والألف لا يُفعل ذلك بها . وتكون الألف بد لا من التنوين في : رأيت ذيداً ، وأشباهه إذا وقفت . ولا تكون الياء والواو بدلاً من التنوين الا في لغة رديئة .

وزعموا أنَّ الخليلَ كان لا يُجيينُ يَسُوءُ ، مثلُ يَسُوغُ ، مع يجيءُ ، مثلُ يَجيعُ . ويقول : لانَّ الشاعرَ إذا خَفَفَ الهمزة الختلف الرَّويَّان ، وذهب الرِّدْفان . وذلك عندنا جائزٌ ، لانه إنما جَعَلَ حرف الرَّويَّان ، ولو كان من لغته النخفيفُ لم تقع الهمزةُ رَويًا ، لانَّ الهمزة لا تَشْبُتُ في لغته في مثل هذا الموضع .

وكان من رأيه أنْ يُجِيزَ ( فَلْس ) مع (رأس). وهذا نَقضٌ للأول ، لانَّ (رَأْس) إنَّ خُفِّفَتُ همزتُه صارتُ أَلْفاً تَكُونُ رُدُفاً . وقد قالت الشعراء ذلك كثيراً.

وكان من قوله أَن ُيجِيز (آدَم) مع (در ُهُم) ، و (آخر) مع (مَعْمُر) ، و (آخر) مع (مَعْمُر) . والالفُ التي في (آدم) و (آخر) همزةٌ مُبندَلَةٌ تُشبه التأسيسَ ، وهي تُجْعَلُ تأسيساً . ولو جَعَلْتٌ (آدَم) مع (هاشم) و (آخر) مع (جابر) لجازً . وهذا من قوله . ولا يجوزُ في القياس

(آدَم) مع (دِرْ هُم) في لغة مَنْ أبدَلَ ، لانها مُبْدلَة ، وليست بهمزة . وانما جاز (أأْدَم) مع (دِرْ هُم) ، لانها همزة مُحَققة في بهمزة مِنْ يجمع بين الهمزتين . فاذا أبدَلَ فهي الأَنْف ، مثــل ألف (ياترر) و (ياتسي) . سمعنا من العرب ، ورواه يونس . (۱)

ويجوز هذا في ألف (رأس) اذا كانت مع شيء فيه ألف ، نحو (رأل) مع (مال) ، اذا خفق ت همزة (راس) و (رال) ، وهي تجنعًل ردفاً . وألف (جابر) و (هاشم) من أصل الاسم . فمن هاهنا لم يَجُز (آدم) مع (در هم) في القياس . وانما جاز (رأس) مع (فك س) على التحقيق " . فأما البدك فلا ، لانها قد صارت ألفا فلات كون الاردفاً . وقال أمر و القيس " :

<sup>(</sup>١) هو أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب النحوي اللغوي البصري .

ترجمته في اخبار النحويين البصريين ٢٧ ـ ٣٠ ،ومراتب النحويين ٢١ ـ ٣٣ ، = والفهرست ٤٢ ، وطبقات النحويين الزبيدي ، ومعجم الأدباء ٢٠/٢٠ ـ ٣٧ ، وبغية الوعاة ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) أي على تحقيق الهمزة في رأس.

<sup>(</sup>٣) هو امرؤ القيس بن حجر الكندي الشاعر الجاهلي المشهور صاحب المحلقة . ترجمته في طبقات الشعراء ٣٣ ـ ٨٠ ، والشعراء ٢٣ ـ ١٩٠٠ . والخزانة ١٩٠١ .

كَأْنَّ مَكَانَ الرِّدْف منه على رَال(١١)

وهو الحَوْلِيُّ من النعامِ، وهو مهموزٌ في الأَصلِ. فجعلَ معه (ذَيَّال ) و (بال )(٢).

وكان لا يُجِيزُ (لُؤ لُؤ ها) مع (يَكُلُؤ ها). ويقول: لأنّه إن خُفَفَ اختلف الرّويّانِ. وهو لا يختلف ، لأنك إذا خَفَفْت جعلتَهما واوَيْنِ مضمّومَتَيْنِ. فإن قال: يُغيّرُ هما الابدال ، دخل عليه في هذا رأس مع فلس الذي قالته العرب ، وكان هو أيضاً يقوله.

(١) هذا عجز بيت من قصيدة امرى والقيس التي مطلعها : الله عيم صباحاً أيها الطلل البالي وهل يتعيمن من كان في العُصُر الحالي وصلة الست قبله وتمامه :

ولم أشهد الحيـــلّ المغيرة بالضعى

على هيكل نهـــد الجُـُزارة جَوَّال

ملم الشظى ، عَبْل الشوى، شَنيج النَّسا

له حَبَجَبَاتُ مشرفات على الفـال

وصُم صيلاب ما يقين من الوَّجي

كأن مكان . . . . . كأن

والقصيدة في ديوان امرىء القيس ٢٧ ـ ٣٩ .

(٢) ذلك في البيتين التاليين من القصيدة نفسها:

خَمِالَ الصَّوَارُ ، واتَّقَيِّنَ بِقَرَّهُ بِ طُويِلِ القَرَا والرَّوْقَ ، أَخْنَسَ ذَيَّالَ خَمَّالًا الصَّوَارُ ، واتَّقَيِّنَ بِقَرَّهُ بِ طَى بال مِحْدَاءُ الوحش مَــني على بال وهما في وصف بقر الوحش والثور والفرس في أثناء الطراد .

وقد تَتَّقي الشعراءُ نحواً مما اتَّقَى . ولو قالوه لم يكن فساداً . ألا تَوَى أنهم يَلْزَمُونَ مَا قَبْلَ هُم ُ وهما إذا كانا قافية ، وما قَبْلَ التاء والكاف إذا كان كل واحد منهما قافية ، وليس هو بحرف رَوِي ، ولا حرف من اللوازم . فَيتَتَّقونَ (منهما) مع (فيهما) ، وإذا قالوا [ ذ ] لك في قافية جعلوا ماقبل رو منهم) مع (فيهم ) . وإذا قالوا [ ذ ] لك في قافية جعلوا ماقبل رو ينها في أكثر ه اللام . فلم يستحسنوا معها ( بك ) وأشباه ذلك ، وهو جائز . ومما ألنز موا أنفسهم فيه مالا يَدْز مُهم قولُه :

سألتَ ، فلما استعجمتُ ثم صُمَّت ِ(١)

صَرَفَــتَ ولم تصرف ....

نهـال دموع العـينِ َحتَّى تَعَـمَّتِ فلَـزِمَ الميمَ في القصيدةِ كلِّها . وزعموا أَنَّهم سألوا كُثُـيِّراً (٢).

(١) البيتان لكثير عزَّة من قصدة له في رثاء عبد العزيز بن مروان . وهما مطلع القصيدة ، والأول في أبيات من القصيدة دون البيت الثاني في ديوان. كثير ١٠٩/٢ – ١١٣ .

والسباع : موضع . وحمت : لغة في حمَّة ، وهي موضع أيضًا .

(٢) هو كثير بن عبد الرحمن بنأبي جمعة الحزاعي: شاعر الغزل المعروف. بكثير عزّة . ترجمته في طبقات الشعراء:٢٥٧،٤٥٢ ـ ٢٦٤ ، والشعراء:٤٨٠ ـ ٩٠٤ ، والأغاني ٨/٥٥-٤٢ ، ١١/٣٤ ـ ٥٠ ، ووفيات الأعيان ١/٧٤٥-٥٥٠٠ والحزانة ٢/٣٧ ـ ٣٨٣ .

عنها ، فقال : لايجوزُ عَيْسُ الميم . وقد قال كُشَيِّسُ فغيَيْسَ ملا قَبْلَ التاء :

أصاب الرُّدَى مَنْ كان يَهِنُوى لك الردى

وجُنَّ اللواتي قُلْنَ : عَزَّةُ جُنَّت (١)

وقُلُنَ لها: ياعز ، كل مُصيبة

إذا وُطِّنَتُ يوماً لها النفسُ ذَلَّتِ.

فجاء بالنون مع اللام . وقال الفرزدق (٢) فغيَّر : ٠

وباكيةٍ تبكي هُرَيْماً ، ولو رَأْتُ

هُرَ بَمَا لَدارتُ عينُها فاسمَدَرَّتِ (٣٠٠٠

(١) البيتان لكثير عزة من قصيدة له يعتب فيهاعلى عزة ، مطلعها :

خليلي ً ، هـذا ربع عزة فاعقلا قلوصيكها، ثم ابكياحيث حلت

وقد لزم كثير اللام قبل التاء في قوا في هـذه القصيدة سوى ثلاثة أبيات. منها لزم فيها النون قبل التاء ، والنون قريبة المخرج من اللام .

والقصيدة في منتهى الطلب [ ١٥٣ ب - ١٥٤ ب ] وليس فيهـا البيت. الأول . وهو في ديوان كثير ٢٣٢/٢ نقلًا عن الأغاني ٣٧/٨ .

(٢) في الأصــل المخطوط : الفردق . والفرزدق هو أبو فراس. همام بن غالب الشاعر الأموي المشهور ، والفرزدق لقب له . ترجمته في طبقات الشعراء ٢٥١ ـ ٢٥١ ، والشعراء ٢٨١ ـ ٢٥١ ، والشعراء ٢٠١٠ ـ ٢٥٠ ، والأغاني ٢/١٩ ـ ٢٥٠ ومعجم الأدباء ٢٩٧/١٩ ـ ٣٠٣ والحزانة ٢/٥١ ـ ١٠٥ .

(٣) البيتان من قصيدة للفرزدق في مدح هريم بن أبي طحمة المجاشعي ،=

يُقاتِلُ قَبْلَ الخيلِ فَهُو أَمامَهِ ا

ويَطْعُنُ عَن أَدْبَارُهُمَا إِنْ تُولُّت

وقالَ أبو الأسودِ (١) ، فلَزِمَ اللامَ في القصيدة : حَسبْت كتابي إذْ أتاك تَعَرَّضاً

لسَيْبِكَ ، لم يذهب وجائى هنا لِكا (٢)

= وكان مع مسلمة بن عبد الملك في يوم بابل الذي قتل فيه يزيد بن المهلب ، وكان هريم ضرب يد يزيد فقطعها في هذا اليوم . مطلع القصيدة :

أحلَّ هريم ُ بوم بابلَ بالقنال نُدُورَ نَسَاءٍ مِن تَمْمِ فَحَلَّتُ وقد لزم الفرزدق اللام قبل التاء في قوافي هده القصيدة سوى ثلاثة أبيات الزم فيها الراء قبل التاء ، وبيت واحد أتى فيه بالزاي قبل التاء.

والقصيدة في ديوان الفرزدق ١٣٢ – ١٣٤ .

(۱) هو أبو الاسود ظالم بن عمرو الدؤلي ، شاعر مخضرم ، وإليه ينسب وضع النحو في العربية . ترجمته في الشعراء ۷۰۷ .. ۷۰۹ ، وأخبار النحويين البصريين ١٣١ - ٢٠٠ ، والفهرست ٣٩ - ٤٠ ، والاغاني ١٠١/١١ - ١٠٩ ، وإنباه الرواة ١/١٢ - ١٣٨ ، والحزانــة ١/١٣٦ - ١٣٨ . وطبقات النحويين للزبيدى : ١٣ - ١٩٠ .

(٢) البيتان من قصيدة لابي الاسود يعاتب فيهـــــا الحصين بن الحر العنبري ، مطلعها :

ألا أبلغا عني حصيناً رسالة فإنك قد قطعت أخرى خيلا أيكا وحديث القصيدة أن الحصين بن الحركان عاملًا لعبيد الله بن زياد على ميسان ، وكان صديقاً لابي الأسود . فكنب إليه أبو الأسود يعرض له بالعطية بني كتابه . فتهاون بكتابه ولم ينظر فيه . فقال أبو الأسود قصيدته في ذلك . =

نُعَيْمُ بنُ مسعودٍ أَحَقُ بما أتى

وأنتَ بمِــا تأتي حقيقٌ كذلِكا ُ

وقد يَلْزَمُونَ الكسرَ قبلَ هذه الكاف ، ولا يُجيزونَ عَيْرَه . وكذلك قالَه أكثرُ الشعراء . وما أرى اختلاف ذلك إلا سنادا ، لأن الشعراء لم تقلُه إلا مكذا أو قبلله تأسيس . ولا أبالي الحركة التي بعد التأسيس أن تختلف ، ولا أعده عيبا ، وهو قليل . وكان الخليل يُجيزُه .

وإذا قَفُو اللكلمة التي فيها حرف مُضاَعَف ، ولم يجعلوا معه عَيْرَه ، نَحْو : صَبَّا وأَبَّا ، لا يكادون يجعلون معهما صعبا ، وهما سواء . وذلك جائز جيد .

<sup>=</sup> وكان أبو الأسود قد كتب إلى نعيم بن مسعود النهشلي ، وكان يلي. بعض أعمال الحراج لزياد ، فبره نعيم بن مسعود ، فذكره أبو الأسود في هذه. القصيدة وأثنى عليه والقصيدة وخبرها في ديوان أبي الأسود الدؤلي ١٣٩–١٤٢ ..

وأنما جازت الواو مع الياء في الردف ، وفارقتهما الألف ، لأن الألف لا يَتغَيِّر ما قبلها أبدا ، ولا يكون الا فتدا . وما قبل الياء والواو يَتغَيِّر ، فتقول : القول والقول والقيل وما قبل الياء والواو يَتغَيِّر ، فتقول : القول والقول والقيل والبيع .... (١) وكان في نحو ظبي وعدو ، وأشباه هذا كثير فيها. والألف حالها واحد أبداً وحال ما قبلها . فلذلك فار قشها . ومع ذلك أن الياء والواو تُدغم كل واحدة منها في صاحبتها ، نحو مقضى ومَرْمِي ، أَدْغمَت واو ( مَفْعُول ) في الياء . وتُغيَّر الواو المتحركة للياء الساكنة تكون قبلها ، نحو ميسة وسيد .

وأمًّا التأسيسُ فألفُ ساكنة دونَ حرف الرَّويِ بحرف متحرك يكونُ بين حرف الرَّويِ وبينها ، يَلْزَمُ في ذاك الموضع من القصيدة كأمًا ، نحوُ ألف ( فأعل ) من لامه .

فان كانت الألفُ من كلمة سوى الكلمة التي فيها حرفُ الرَّو ِيِّ

<sup>(</sup>١) هنا انقطاع في الكلام . ونرى أن جملًا قد سقطت من الكتاب ، وأن هذا السقط قديم أمره ، كان في النسخة التي نقلت عنها نسختنا المخطوطة ، إذ وضع الناسخ فيها هنا إشارة خاصة كأنه يومىء إلى هذا السقط .

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط : أصلها .

ولم يكن الرَّويُّ حرفَ إضمارٍ ، لم تُجعْلُ تأسيساً ، وأُجري في مو ضيعها من القصيدة جميعُ حروف المعجم ، نحوُ قو ل هنترة (١): ولقد خشيتُ بأن أموت ، ولم تَذُر

للحرب دائرة على ابْنَي صَمْضَم ِ (٢) الشياتِ مَعْضَم ِ الشيار الشياتِ عَرْضِي ولم أَشْتُمْهُما

والناذرَيْنِ إذا لَـمَ ٱلْقَهما دمي فهذه الألفُ لاتكونُ تأسيساً ، لأنها مُنْقَطِعة من ميم دمي ، وليستُ من ضميره . وقال ألعَجًاجُ (٣) :

<sup>(</sup>۱) هو عنترة بن شداد العبسي الشاعر الجاهلي المشهور ، من أصحاب المعلقات . توجمته في طبقات الشعراء ١٢٨ ، والشعراء ٢٠٤ ـ ٢٠٥ ، والأغاني ١٤٥ ـ ١٤٥ ، والحزانة ١/٩٥ ـ ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) الدتان من معلقة عنترة التي مطلعها:

هـــل غادر الشعراء من متردم

أم هـل عرفت الدار بعد توهم ِ

والمعلقـــة في ديوان عنترة ١٤٢ ـ ١٥٤ ، وشرح المعلقات الزوزني ١٣٧ ـ ١٥٣ . وثاني البيتين في القوافي للتنوخي ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) هو أبو الشعثاء عبد الله بن رؤبة التميمي الراجز الإسلامي المشهور المعروف بالعجاج . ترجمته في طبقات الشعراء: ٥٧١ ، والشعراء: ٥٧١ - ٥٧١ ، والعيني : ٢٦/١ - ٣٠ . والاشتقاق: ٢٥٩ ـ ٢٦/١ ، والموشح : ٢١٥ ـ ٢١٩ ، والعيني : ٢٦/١ ـ ٣٠ .

فَهُنَّ يَعْكُفُنَ بِهِ إِذَا تَحْجَاً ('' عَكُفَ النَّبِيطِ يَلْعَبُونَ الفَنْزَجَا فهذه الألفُ لاتكونُ تأسيساً لأنها مُنْفَصلةً .

فإن كانت الألف مُنفقطيعة ، وحرف الرَّوي من اسم مضمر ، جازَ أن تُجعَلَ الألف تأسيساً وغير تأسيس . قال. الشاعر فأَلْزَمَ التأسيس :

إِنْ شَنْتُما أَلْقَحْتُما وَنَتَجَتُما

وإنْ مِثْلًا مِثْلًا مِثْلًا مِثْلًا مِثْلًا مِثْلًا مِثْلًا مِثْلًا مِثْلًا مُعْمَا وَإِنْ كَانَ عَقْلُ فَاعْتُقَلَا لَأَخْيَكُمَا

بَنَّـاتِ الْمُحَاضِ والفِصالَ الْمُقَاحِمَا(٢)،

(۱) الشطران من أرجوزة للعجاج مطلعها: ما هاج أحزاناً وشجواً قد شجا من طلل كالأتحمي أنهجا

والأرجوزة في ديوان العجاج: ٧ - ١١ . والشطران في القوافي للتنوخي:: ٣٦ ٠ ٣١ .

(٢) في الأصل المخطوط: بذات المخاض، وهو تصحيف.

 فجعل الف المقاحم مع ألف كما هما. وألف كما مُنْ قَطِعَة ، والرَّوي ميمهما، وهو حرف من إضمار لايزول . وقال زهير الناس ما أدى

من الدهر أو يبدو لهم مابدا لِيا (<sup>۳)</sup>
بدا ليَ أنَّي لستُ مُدْرِكَ مامضَى
ولا سابقًا شيئاً إذا كان جائيا

فألف بدا مُنقطعة من ليا.

وإنما تَذْرَمُ هذه الألفُ المنقطعةُ ، وتكون تأسيساً إذا كان حرفُ الرَّويُّ ضميراً ، تَحْوُ ياءِ لِيا،أو حرفاًمن،مُضمَرِ ، تَحْوُ ميمِ مُها في قوله كما هُما ، وياءِ هي في قوله هِيَ ماهِيا .

<sup>(</sup>۱) هو زهير بن أبي سامى المزني الشاعر الجاهلي المشهور ، من أصحاب المعلقات . ترجمته في طبقات الشعراء ٤٣ - ٥٥ - ٥٥ ، والشعراء ٨٦ - ١٠٣ ، والاشتقاق ١٨٢ ، والجزانة ٢٨ – ٣٧٧ .

<sup>(</sup>٢) البيتان من قبصدة لزهير في الحسكم والاعتبار بأمر الدنيا ، والأول منها مطلع القصدة . وزءم الأصمعي أن القصيدة ليست لزهير ، ويقال إنها لصر مسة بن أنس الأنصاري ولا تشبه كلام زهير . ( انظر حواشي ديوان زهير : ٢٨٤ ) .

والقصيدة في ديوان زهير ٢٨٤ – ٢٩٢ .

وقال أبو النجم (١):

## وطالما وطالما وطالما غَلَبْت الأعجَما

فلم يجعل الألف تأسيساً ، لأنهُ أراد أصلَ ماكانت عليه طال وما إذا لم يجعلها كلمة واحدة . وهو قد جعلهما كلمة واحدة . وكان القياسُ أن يجعلها تأسيساً ، [لأنهما] صارا كلمة واحدة . ولولا أن ذا جاء ماأ جَزْناه .

وإنما جاز في ألف (كما هم) و (ما هيا) إلا أن تكون تأسيسا، ولم يجئز إلا أن تكون ردفا في المنفصل ، لأن التأسيس متراخ عن حرف الروي ، بينه وبينه حرف قوي ، فصار كأنه ليس من القافية . حتى دعاهم ذلك إلى أن أجازوا مع الألف التي في كلمة الروي غير ها من الحروف .

قال العَجَّاجُ :

<sup>(</sup>۱) هو أبو النجم الفضل بن قدامة العجلي الراجز الإسلامي المشهور . ترجمت في طبقات الشعراء ۱۷۰، ۷۷۰ – ۷۷۰ ، والشعراء ۵۸۱ – ۵۹۱ ، والشعراء ۳۲۷ – ۳۲۸ ، والآلي ۳۲۷ – ۳۲۸ ، والمؤانة ۱/۸۱ – ۵۰۰ ، ۵۰۱ – ۶۰۸ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل المخطوط : يجعله .

یادار سَلْمی ، یا اسلمی ثم اسلمی (۱) شم قال :

فخندف هامة مسند العسالم وكان رُو بَة (٢) ، فيا بلغني ، يَعيبُ هذا (١) . وهو قليل قبيح . وقسال الأعشى فجعل المُنفَصل رِدفاً ، ولا يجوز الأذلك ، وكذلك قالته الشعواء :

رَحَلَت سُميَّةُ غُدُورَةً أَجْمَالَها

عَضْبَى عليكَ ، فما تقولُ بدا لَها (١)

وقالَ رُؤْبَةُ :

بُكَاءَ ثَكُلِّى فَقَدَتْ حَمِيا<sup>(٥)</sup> فَهْنَ تُبكِّنِ يَا أَبَا وَإَبْنَيَا

من مَنْز لِات أصبحت رتميا

<sup>(</sup>١) مَرَّهذا الشطر والشطر التالي آنفاً .انظر صفحة ه

<sup>(</sup>٢) هو أبو الجيَحَّاف رؤبية بن عبد الله العجاج التميمي الراجز الإسلامي المشهور . ترجمته في الشعراء ٥٧٥ ـ ٥٨٥ ، والمؤتلف ١٢١ ، والأغاني ١٢/١٨ ـ ١٢٥ ، والحرّانة ٢٦٠ ، واللآلي ٥٦ ، والحرّانة ١٨/٣٠ - ٤٥ .

<sup>(</sup>٣) أشرنا الى هذا العيب وشرحناه في حواشي الصفحة ٥. فانظره هناك.

<sup>(</sup>٤) هذا مطلع قصيدة للأعشى ، وهي في ديوانه ٢٢ ـ ٢٧ .

<sup>(</sup>٥) الشطر من أرجوزة لرؤبة مطلعها:

جعل الألفَ التي في (بَدا) رِدْفاً ، وهي مُنْفَصِلَةٌ ، ولامُّ ( لَها ) هي الرَّوِيُّ ، والياءَ التي في (وابنيا ) رِدْفاً ، والميمُ في (ما ) حرف الروي .

وليس المنفصلُ في التأسيسِ إذا جاء بَعْدَه حرفُ من غير مضمرِ هكذا ، ولكنه بمنزلة سأئر حروف المعجم ، وذاك أن (رأى دَما) لو كان معه (ملاكما) لم يَجُزْ ، لأن الألف المنفصلة إذا كان بعد ها غيرُ حرف إضمار ، نحوُ دَم وأشباه ذلك ، فهي بمنزلة سائر حروف المعجم ، وليس (إذا حَجَا) بمنزلة (كما هما) ، لأن الميم حرف الروي ، وهو هاهنا حرف من مضمر ، والجيم حرف ليس من مضمر ، لأنه في موضع العين من (فعل) ، ولو جعلت (رآهم) مع (رأى دَما) لجاز ، لأن (رآهم) قدتكون في حال ليس بناسيس إن شئت ، وتكون تأسيساً . و (رأى دَما) ليس بأضمر ، و (رآهم)) تجعل لا تكون تأسيساً ، لأن (دما) ليس بمضمر ، و (رآهم)) أتجعل لا تكون تأسيساً ، لأن (دما) ليس بمضمر ، و (رآهم)) أتجعل لا تكون تأسيساً ، لأن (دما) ليس بمضمر ، و (رآهم)) أتجعل لا تكون تأسيساً ، لأن (دما) ليس بمضمر ، و (رآهم)) أتجعل لا تكون تأسيساً ، لأن (دما) ليس بمضمر ، و (رآهم))

تئن عين تجذب المخطوما أنين عبرى أسلمت حميا وهي في صفة أتن الوحش التي يسوقها حمار الوحش. والأرجوزة في ملحقات ديوان رؤبة ١٨٤ – ١٨٥.

<sup>=</sup> وصلة الشطرين قبلها:

مع (ملاكما) ، فيكونُ تأسيساً . وإذا كانت مع (رَأَى دَمَا) فهو مِثْلُ كُونِه مع شيءِ ليس فيه ألفٌ .

وأمًا (كتابُكَ) و (ثيابُكَ) فلا يكونُ إلاَّ تأسيساً ، لأنَّ الفَ التأسيسِ ليست في كلمة أخرى وحرفُ الرَّوِيِّ في كلمة الأنَّ الكافَ لا تكونُ كلمة ، إثما هي حرف ، وهو حرفُ الرَّويُّ .



## باب ما يلزم القواني من الحركات

وفي القوافي بمّا يَلزَمُ من الحركاتِ الرَّسُّ. وهي فتحة ُ الحرفِ الذي قبلَ حرفِ التأسيسِ . نحو ُ قولِ المرى القيسِ : دَعْ عنكَ نَهْبًا صِيحَ في حجرا ته

ولكن حديثاً ما حديثُ الرواحلِ (١) فتحةُ الواوِهي رَسٌ . ولا يكونُ الرَّسُ إلا فتحةً ، وهي. لازمة " .

ومنها الحَذُو ُ. وهو حركةُ الحرفِ الذي قبـــلَ الرَّدُفِ. وَجُوزُ مَع غيرهِ ، نحوُ صَمَّةً وَجُوزُ مَع غيرهِ ، نحوُ صَمَّةً ( قُولُ ) مع فَتَحة ( قَيلُ ) (٢) وَفَتُحة ( قَولُ ) مع فَتَحة ( قَيلُ ) (٢) ولا يَجُوزُ ( بَيْع ) مع ( بيع ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط : الدواخل ، وهو تصحيف .

والبيت مطلع قصيدة لامرى، القيس يمدح فيها بني ثعل ، ويهجو خالدبن اصمع النبهاني ، وكان امرؤ القيس نزل به ، فعجز عن حمايته وضيع رواحله . والقصدة في ديوان امرى، القس : ٩٤ ـ ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل المخطوط : قتل ، وهو تصحيف .

ومنها التَّوْجيهُ. وهي حِركةُ الحرف الذي يَـــــلي جَنْب الرَّوِيِّ المُقيَّدِ. ولا يجوزُ مع الفتح غَيْرُهُ، نحوُ قوله: وقد جَبَرَ الدِّينَ الإلهُ فَجَبَرُ (١)

التَزَم الفتح فيها كلَّها . ويجوز ُ الكسر ُ مع الضمِّ في قصيدة ِ وإحدة ِ . قال الشاعر ُ :

مَضْبُورَةٍ قَرْواءَ هِرْجَابِ فُنُنُقُ (<sup>۲)</sup> ثَمُ قَالَ :

أَلُّفَ أَشتَّى ، ليس بالراعي الحَمق (٣)

وقد أجازو| الفتحَ مع هذا . قال :

وقاتم الأعماق خاوي المُختَرَقُ (١)

(١) الشطر مطلع أرجوزة طويلة للعجاج ، وهي في ديوانه ١٥ –٢١ .

(٢) هذا شطر من أرجوزة رؤبة القافية التي مطلعها :

وقاتم الأعماق خاوي المحترق

وهو في صفة ناقة .

والأرجوزة في ديوان رؤبة ١٠٤ – ١٠٨ .

(٣) هذا شطر آخر من أرجوزة رؤبة التي خرجناها آنهاً في الحاشية

السابقة . وهو في صفة حمار الوحش الذي يقود أتنه .

 وليس هذا كالألف والياء والواو في الردف. لأن تلك حروف ، فقبئح جمعها في قصيدة واحدة . وهذه حركات ، فكانت أقل من الحروف وأضعف . ومن لم يجعل المفتوح مع المكسور والمضموم شبه نترك الألف مسع الياء والواو في الردف . وقد جعكت الشعراء المفتوح مع المكسور والمضموم فأكثر ت من ذلك . قال طرفه : (1)

نَزَعُ الجِــاهلَ في تَجُلْسِنا فَتَرَى المجلسَ فينا كالحَرَمُ ثم قال:

فَهْ يَ تَنْضُو قِبَلَ الداعي اذا جَعَلَ الداعي يَخُلُ ويَعُم (٢) ومنها المَجْرى. وهي حركة حرف الرَّويِّ، فَتحتُه وضمَّتُه وكَسرَ تُه. وليس في الرَّويِّ المُقيَّد بَجْرى. والمقيد علىضر بين مقيد تم به و زَنْه ، نحو :

<sup>(</sup>١) هو طرفة بن العبد البكري الشاعر الجاهلي المشهور ، من أصحاب المعلقات . ترجمته في الشعراء ١٣٧ – ١٤٩، والخزانة ١/٢١٤ – ٤١٧، ومعاهد التنصيص ١/٣٦٤ – ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٢) في الاصل المخطوط : تنضي ، وهو تصحيف . وفيه : يخلل . والبيتان من قصيدة لطرفة يفخر فيها بمآثر قومه ، مطلعها :

يَا خَلِيلِيٌّ ، قَفَ الْأَخِبِرُ كَمَ عَنْ أَحَادِيثَ تَعْشَتْنَى وَهُمْ =

وقاتِم الأعماق خاوي المُختَرَقُ (١)

فإن زُدْتَ فيه حركة كانت فضلاً على البيت. ومُقَيدُ مُدَّ عَمَّا هُو أَقَصَرُ منه ، نحو ( فَعول ) في ثاني المتقارب (٢) ، مُدَّ عَن ( فَعَل ) عوضاً له من الوصل .

ومنها النفاذُ . وهو حركةُ هاءِ الوَصلِ التي تكونُ للإضمارِ . ولم يتحرَّكُ من حروفِ الوَصلِ غَيرُها ،نحوُ فتحةِ ها (أَجمُ المَا<sup>(١٢)</sup>)

نزع الجاهلي: أي نمنعه ونكفه . والبيت الثاني في صفة خيلهم . وتنضو: أي تسرع وتتقدم الحيل . والداعي : الذي يدعو وينادي مستغيثاً ، ويخل: أي يخص بالدعوة قوماً دون قوم .

والقصيدة في ديوان طرفة ١٣٥ – ١٣٨ . وراوية البيت الثاني فيه : قدماً تنفو الى الداعي إذا خَلَّلُ الداعي بدعوى ثم عَامَمُ وعلى هذه الرواية لايكون في البيت شاهد .

(١) الشطر مطلع أرجوزة رؤبه القافية المشهورة، وهي في ديوانه ١٠٨-١٠٨.

(٢) ثاني المتقارب زنته :

فعولن فعولن فعول فعول فعولن فعولن فعول فعول فعول وشاهده:

وياوي إلى نسوة بائسات وشعث مراضيع مثل السّعال (انظر القوافي للتنوخي: ٥٣ ، والمعيار في أوزان الاشعار: ٨١) والبيت الأمية بن أبي عائذ الهذلي من قصيدة له في ديوان الهذليين ٢/١٧٢ – ١٩٠ . ورواية الست فه :

له نسوة " عاطلات الصدو ر عوج "مواضيع مثل السعالي (٣) هذا قسيم بيت للأعشى الأكبر ميمون بن. قيس تمامه : = = - القوافي - ٣٠ –

وكُسرَة هاءٍ:

تَجَرُّدُ المُجنونِ عن كسا نه

وضَمَّة هاء ِ:

وبلُّد عامِيَةِ أعما ُوهُ (١)

فهذا جميع ما ذكر م الخليل من اللَّوازم في القوافي من الحروف والحركات.

\* \* \*

وفيها غَيْرُ هذا لم يذكرُه . وهو أنَّ العربَ إذا أنشدتِ الشعرَ الذي في آخره الهاء الساكنةُ التي للمُضْمَرِ المذكّرِ ، والبيتُ لا يحتاجُ إلى حركتها ، حَرَّ كوها (٢) بالضمِّ ، وذادوا بعد ها واواً ، تَحْوُ قوله :

أَخْطُلُ ، والدُّهُرُ كثيرٌ خَطَلُهُو (٣)

= رحلت سُمَيَّة مُ غُدُّوة أجمالهَما غضبي عليك ، فما تقول بدا لها وهو مطلع قصدة له في ديوانه ٢٢-٢٧ .

(١) الشطر مطلع أرجوزة لرؤبة بن العجاج الراجز الاسلامي المشهور. وهي في ديوانه:٣-٤ . والشطر في القوافي للتنوخي : ٢٥،٣٩ . وقد مر" آنفاً -

(٢) في الأصل المخطوط: وحركوه .

(٣) الشطر والذي يليه لأبي النجم العجلي الراجز الإسلامي المشهور.
 وهما في السكافي في علم القوافي ٩٨ ، واللسان (خطل) بتقديم الثاني هنا على الأول.

وَنَحُو :

لَمَّا رأيتُ الدَّهْرَ جَمْاً خَبَلُهُو كَالْهُم يَحِرُّكُ الهَاءَ ، ويزيدُ الواوَ ويُكْسِرُها ، ويزيدُ . ياءً ، إذا كانتُ في موضع تَكُونُ في كلامهم مكسورةً .

وكثيرٌ من العرب يُحرِّكُ الرَّوِيُّ المُقَيِّدَ ويزيدُ عليه نوناً في الوَصْلِ . سمعتُ ذلك مِمَّنُ لا أُحْصِيهِ من العرب في تَخْوِ : وقاتِم ِ الأَعماق ِ خاوي المُخْتَرَقِنْ (١) وَقَاتِم ِ الأَعماق ِ خاوي المُخْتَرَقِنْ (١)

ومَنْهُلِ وَرَدْتُه طام خالِنْ وزعمَ يونُسُ أنه سمعَ ذلك من رُوْبَةً .

ومِمَّا لَمْ يَذَكُرِ الْحَلِيلُ التَّعَدِّي وَالْمُتَعَدِّي، وَالغُلُو ُ وَالغَالِي. أُمَّا التعدي فحركة الهاء التي للمُضْمَرِ المُذَكَّرِ الساكنةِ في الشعر ، نَحْوُ : (... خَبَلُهُ )(٢).

فالهاءُ متحركةُ إذا وَصَلَتَ كلامَكَ . والمُتَعَدِّي الواوُ التي. تَلْحَقُها من بعدها ، تَحْوُ :

<sup>(</sup>١) الشطر مطلع أرجوزة رؤبة بن العجاج القافية المشهورة . وهي في ديوانه ١٠٤ – ١٠٨ . وقد مر في الصفحة ٣٣

<sup>(</sup>٢) هذا قسيم شطر لأبي النجم العجلي، وقد مر " آنفاً. في مطلع هذه الصفحة .

تَنْفُرُ منه الخيلُ ما لم نَعْزِلُهُ (١) . وكذلك الياءُ . فحركةُ الهاءِ التَّعَدِّي .

والغُلُو ُ حركةُ قاف :

وقاتِم ِ الأُعماق ِ خاوي المُختَرَ قِن ُ (٢) والنونُ هي الغالي .

وهذه الحركة والنون والواو والياء لا يُحتَسَبُ بهن في البيت، وهذه الحركة والنون والواو وسائر حروف العطف في أوال البيت، وفي أوال النصف الثاني، ثم لا يُحتَسَبُ بهن ، وإنّما زادوهن كا يزيدون (ما) و (لا) في الكلام ، وكا يزيدون الميم في ابن ، فيقولون : ابْنُم ، الميم زائدة مُنُولُنَة .

وإنّما دعاهم إلى حركة الهاء وإذخال الواو أنّ ذلك كان حالها في كلامهم ، فاستنكروا إسْكانها ، لأنتها لم تكن تجري هكذا على ألسنتهم ، فأجر وها على كلامهم . وجعلوا ما زادوا فيها زيادة في الشعر ، إذْ كان الشعر أيحنت مل الزيادة ، ولا يكون ذلك كسرا له.

وأمَّا حركةُ حروفِ الرَّوِيِّ المُقَيَّدِ فإنَّ أَكْثَرَ الشعرِ

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط : تنفس ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) مَرُ هذا الشطر آنفاً في لصفحة ٣٣.

مُطْلَقُ . ومن لغة هؤ لاءِ أنْ يزيدوا في المُطلَقِ النونَ في الوَصلِ . وكَثُرَ ذلك على ألسنهم ، واعتادوه فيا يحتاجونَ إليه . فَجَرَوْ اعلَى ذلك فيا لا يحتاجونَ إليه ، كما قال كَشيرٌ من العرب ، هذا الرَّام ، وهذا القاض ، في الوقف . فحذفوا الياء ، لعلمهم أنْ سيدخلُ عليه في الوصل حذفُ الياءِ للتنوين لئلا يَجْتَمَعَ ساكنان . ويقولون : هذا القاض ، فيحذفون الياء بوليس بعد هاساكن ، ولا يَتَخَوَّ فونَه ، لأنَّ هذا القاض ، فيحذفون الياء بوليس بعد هاساكن ، ولا يَتَخوَ فونَه ، لأنَّ هذا في أكثر كلامهم ، تحذف منه الياء للتنوين إذا طرحت الألف واللام ، وطرحت منه الياء . فلما كثر حذفها فيا يعتاجون إليه .

ومنها الإشباعُ . وهو حركةُ الحرفِ الذي بـين التأسيسِ والرَّوِيُّ المُطْلَقِ . نَحَوُ قوله :

يَزِيدُ يَغُضُ الطرف دوني كَأَنَّها

زَوَى بِينَ عَيْنَيْهِ عِلَى الْحَاجِمُ (١١)

<sup>(</sup>١) البيت للأعثى الأكبر ميمون بن قيس من قصيدة له يهجو فيها بني. شيبان ويتهددهم ، مطلعها :

فلا ينبسط من بين عينيك ما انزوى ولا تلقني إلا وأنفك راغيم والقصيدة في ديوان الأعشى ٥٦ – ٥٩ .

كسرةُ هذه الجيمِ هي الإشباعُ ، قد لَزِمَتُهَا العربُ في كثيرِ من أشعارِ ها . ولا يُحسُنُ أنْ يجتمعَ فتح مع كسرٍ ، ولا مع كسرٍ ضمُ ، لأنَّ ذلك لم يُقلَ إلاَّ قليلاً .

وقد كان الخليلُ يُجِيزُ هذا ، ولا يُجِيزُ النَّوْجيهَ إِذَا اختلفَ الفتحُ أُو الكسرُ أُو الضمُّ . والنوجيهُ قد جَمَعَتُه العربُ وأكثرتُ من جَمْعِه . وهذا أَجْدَرُ أَنْ لا يُجازَ .

وقد لَزِمَ الأَعْشَى الكسرَ في هذه القصيدة كلَّما ، وفي كلَّ شيء (۱) . ولَزِمَه امرؤ القيس . وجميعُ ما سَمِعْنَا من الشعر على هذا ، إلاَّ الشيءَ القليلَ يَشذُ . قالَ :

وخَرَجْتِ مائلةَ التَّحاسُرِ

في قوله :

قَوْمي عَلَوْا قِدْماً بمجــــدِ فاخِرِ

لَمْعَ القَطا تأتي لِخِمْسِ باكِرِ

والمفتوحُ أَقَلُ :

يا تَخْلُ ، ذاتَ السِّدْرِ والجداولِ

(١) أي في كل قصائده التي في قوافيها ألف التأسيس . وحقّ ماقال أبو الحسن الأخفش ، فقد تحققت قوله هذا بنفسي ، وعرفت صدقه فيه وكذلك وقوله في المرىء القيس .

# تَطَاوَلِي مِا شِئْتِ أَنْ تَطَاوَلِي إِنَّا سَنَرْمِيكِ بِكُلِّ بِازِلِ (١)

وكلُّ هذه الحروف والحركات قد تجتمع في قافيد ، إلاَّ التأسيس والرَّدْف ، فإنَّهما لا يجتمعان في قافية ، ولا الرَّسُ والحَدْوُ ، ولا التَّعدَي والمُتَعَدِّي والغُلُو والغَالي . ويكونُ التعدي والمتعدي معها كليَّها . وقد يكونُ الغُلُو والغالي معها كليَّها ، وقد ذكروا أنَّ لبيداً ("قال في قوله :

كُبَيْشَةُ حَلَتْ بعد أَهْلَكَ عاقِلا (٢)

ثم قال فيها: قاتلًا (١) ، ففتَح . ولم نسمعُه ولا شيئاً من نحوه (١) الأشطار الثلاثة في الموشح ١٠ . وبعدها شطر رابع يأتي معها غير بعيد في هذا الكتاب .

(٢) هو أبو عقيل لبيد بن ربيعة العامري الشاعر الجاهلي المشهور ، من أصحاب المعلقات . وقد أدرك الإسلام فأسلم . ترجمته في الشعراء ٢٣١ – ٢٤٣ ، والحذانة ١/٣٣٤ – ٣٣٩ . والمعمرين ٢٠ - ٣٣٠ ، والأغاني ١٤ / ٩٠ - ٩٨ ، والحذانة ١/٣٣٤ - ٣٣٩ . (٣) هذا صدر ببت للبيد تمامه :

وكانت له خَـنَالًا على النأى خابيلا

وهو مطلع قصيدة للبيد في ديوانه ٢٣٢ - ٢٥٣ .

(٤) لم نجد في قصيدة لبيد المذكورة آنفاً في الحاشية السابقة بهتاً قافيته (قاتكلا) بفتح التاءكما ذكر أبو الحسن الأخفش . وإنما فيها البيت التالي : إلا شاذاً. وزعموا أَنْ هذه الأبيات من قول العرب:

يا نخل ، ذات السُّدْر والجداول تطاول تطاول ما شئت أن تطاولي النسب النسب النسب النسب النسب النسب النسب النسب الفروج ، لَيْنِ المفاصل رحب الفروج ، لَيْنِ المفاصل

نخلة : اسم موضع ، فَرَخَم . قال أبو عثان (١) : سمعت أفصح الناس ينشد هذه الأبيات . وقال صَخْرُ الغَي "(٢) :

لو أَنَّ أصحابي بنو مُعاوِيَهُ (٣)

= فعادت عواد بيننا، وتنكثر ت وقالت: كفي بالشيب للمراقاتيلا على أن التاء مكسورة في (قاتلا) في هذا البيت كما ترى وهذه الكسرة هي الإشباع ، وقد لزمها شعراء العرب في كثير من أشعارهم . ولاندري أسقط من القصيدة البيت الذي قافيته (قاتكلا) بفتح التاء ، فلم نعرفه ، أم سها أبو الحسن الأخفش في الاستشهاد .

(۱) هو أبو عثمان بكر بن محمد المازني النحوي البصري المشهور. له كتاب في القوافي (إنباه الرواة ٢٤٧/١) ترجمته في أخبار النحويين البصريين ٥٠-٥٥ ، ومراتب النحويين ٧٧ - ٨٠ ، وطبقات النحويين للزبيدي٥٧ - ٦٤ ، والفهرست ٥٧ ، وإنباه الرواة ٢٤٦/١ - ٢٥٦، ومعجم الأدباء ١٠٧/٧ - ١٢٨٠. وبغمة الوعاة ٢٠٠٢ - ٣٠٣ .

(٢) هو صخر بن عبد الله الهذلي الشاعر المخضرم . ولقب بصغر الغي لحلاعته وشدة بأسه وكثرة شره . ترجمته في الأغاني ٢٠ / ١٩ – ٢٢ ، والإصابة ٣ / ٢٥٩ ، والشعراء : ٦٦٨ .

(٣) الأشطار من رجز لصغر الغي في سبعة أشطار . وهي في شرح=

أَهْلُ جُنُوبِ نَحْلَةَ الشَّآمِيةُ لم يُسْلِموني للذنابِ العاوية

وفي القوافي الإقواءُ والإِكفاءُ والسِّنادُ والإيطاءُ .

أُمًّا الإقْمُواءُ فَمَعِيبٌ. وقد تكامتُ به العربُ كثيراً. وهو

رَفْعُ بِيتٍ ، وجَرُ آخَرَ ، نحو ُ قُولِ الشاعرِ ؛

لا بأسَ بالقوم ِمن طول ٍ ومن عِظَمٍ

حِسْمُ البِغَالِ ، وأَحْلامُ العصافيرِ (١)

ثم قال:

كَأَنَّهُمْ ٰ قَصَبٌ جُوفٌ أَسَافِلُــهُ ۗ

مُثَقَّبُ نَفَخَتُ فيــه الأعاصيرُ

=أشعار الهذليين ٢٨٠ . وكان صغر الغيقد خرج في طائفة من قومه، فأغار على بني المصطلق من غزاعة . فأحاطوا به وجُر ح ، فاستبطأ أصحابه ، وأنشأ يقول هذا الرحز .

(١) البيت والذي يليه من قصيدة لحسان بن ثابت الأنصاري يهجو فيها

بني الحارث بن كعب ، وهم رهط النجاشي الشاعر ، مطلعها :

حارين كعب ، ألا الأحلام تزجركم عنا عنا الوف الجاخيو

والقصيدة في ديوان حسان ٢١٣ – ٢١٥. ورواية البيت الثاني في الديوان .

كانكم خشب جوف أسافله مثقب فيه أرواح الأعاصير وعلى هذه الرواية لايكون في البيت إقواء. والبيتان على رواية الإقواء

في الكافي في علم القوافي ٩٩ .

جَرَّ قافيةً ، ورَفَعَ أخرى . وقالَ النابغةُ (١): سَقَطَ النَّصيفُ ، ولم ُتردُ إسْقاطَهُ ،

فتناوَلَتُهُ واتَّقَتْنَا باليدِ (٢)

عَنَمٌ يكادُ من اللطافة يُعْقَدُ

وقد سمعتُ مثلَ هذا من العرب كثيراً ما لا يُحْصَى. قَلَ قصيدةُ يُنْشِدونَها إلاَّ وفيها الإقْواءُ ، ثم [لا] يستنكرونه، وذلك لأنه لا يَكْسِرُ الشعرَ . وكلُّ بيتٍ منها شعرٌ على حيالِهِ .

(۱) هو أبو أمامة زياد بن معاويةالنابغة الذبياني الشاعر الجاهلي المشهور، ترجمته في طبقات الشعراء ٢٦ – ٥٠ ، والشعراء ١٠٨ – ١٢٥ ، والأغاني ٩/١٥ – ١٠٠ والحزانة ١/٣٠ – ٢٨٠ ٤ - ٤٢٧ ، والعيني ١/٠٨ – ٨٠٠ (٢) البيتان من قصيدة النابغة الذبياني الدالية المشهورة في وصف المتجردة المرأة النعان ، ومطلعها :

أمِنَ ال مَدَيَّةَ رَائِحُ أو مغتد عجلان ذا زاد وغير مُزَوَّد والقصيدة في ديوان النابغة ٢٨ – ٤١ . ودوية البيت النابغ المعقد بخضَّب رخص كأن بنانه عنم على أغصانه لم يعفق النبياني وعلى هذه الرواية لايكون في البيت إقواء . ويروى أن النابغة الذبياني كان يقوي في شعره . فدخل المدينة مرة . فأحضروا له قينة غنَّت بهذين البيتين، ومدت صوتها فيها ، حتى فطن له ، فلم يعد الإقواء مرة ثانية ( انظر الشعراء ومدت موتها فيها ، حتى فطن له ، فلم يعد الإقواء مرة ثانية ( انظر الشعراء والبيتان على رواية الإقواء في الكافي في علم القوافي ١٠٠ ) .

وزعم الخليلُ أن الإكفاءَ هو الإقواءُ . وقد سمعتُه من غيره من أهلِ العلمِ . وسألتُ العربَ الفصحاءَ عن الإكفاءِ ، فاذاهم يجعلونَه الفسادَ في آخرِ الشعرِ ، والاختلافَ ، من غير أن يُحُدُّوا في ذلك شيئاً . إلا أنني دأيتُ بعضهم يجعلُه اختلاف الحروف ، وأنشد تُه:

كأن فا قارورة لم تُعْفَص (۱) منها حجاجا مُقْلَة لم تَلْخَصِ كأن صيران المُهَا المُنقَّز

فقال: هذا إكفاء . وأنشده آخر ُ قوافي على حروف مختلفة ، فعابَه ، ولا أعلمه إلا قال : قد أكفأت و إلا أنني رأيتُهم إذا قر بُت مخارج ُ الحروف ، أو كانت من مَخْرَج واحد ، ثم اشتد تشابُهُما ، لم يَفْطِن ْ لها عامتُهُم . والمُكْفَأُ في كلامهم هو المقلوب . وإلى هذا يذهبون . قال الشاعر ، وسمعتُه من العرب :

ولما أصابَتني من الدهرِ نَبنُورَةٌ

شُغِلْتُ ، وأَلْهِي الناسَ عني شؤونُها"

<sup>(1)</sup> الأشطار الثلاثة في اللسان (كفأ) . والثالث وحده فيه (نقز). لم تعفص : أي لم يتخذ لها عفاص ، وهو سداد القارورة . ولم تلخص :

من اللَّخُصُ ، وهو كَثَرَة اللَّحم في جَفن العينُ الْأَعلى . والصيران : جمع الصَّوار، وهو القطيع من بقر الوحش . والمنقز : الذي ينقز ، أي يثب .

ينتظرها وبرقها . (كَفَأَ ). ويستديما :أي ينتظرها وبرقها .

إِذَا الفَارَغُ الْمَكَفِيُّ مَنْهُمُ دَعُوْتُهُ

أُبَرً ، وكانت دَعْوةً يَسْتَدِيمُها

فجعل الميم مع النون لشبَهِها بها ، لأنها يخرجان من الخياشيم. وأخبرني مَنْ أَثْقُ به من أهلِ العلمِ أنَّ بنت أبي مُسافع ('' ، المرأة من العرب ، قالت ترثي أباها ، وقتل وهو يحمي جيفة أبي جهل (''):

وما لَيْثُ غَريفِ ذو أظافيي وإقدام (١٣)

(١) هو أبو مسافع الأشعري ، حليف بني مخزوم من قريش ، قــُــيل. يوم بدر مع المشركين ، قتله أبو دُجانة الساعدي ( انظر السيرة النبوية لابن. هشام ٢١١/١) ·

(۲) هو عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم المعروف. بأبي جهل . وقد قشيل يوم بدر مع المشركين أيضاً ، وكان من رجال قريش. وساداتها المعدودين . ( انظر السيرة النبوية لابن هشام ١/٧١٠ ، والكامل لابن الأثير ٢٣/١ – ٢٧ ) .

(٣) الأبيات ما عدا الأخير منها مع بيتين زائدين قبلها في السيرة النبوية لابن هشام ٢/١٤ منسوبة الى صفية بنت مسافر بن أبي عمرو . وفي السيرة : وقال ابن هشام : ويرون قولها : وما ليث غريف . . . الى آخرها ، مفصولاً من البيتين اللذين قبله ، . وقول ابن هشام هذا ينبىء بتداخل أبيات لصفية بنت مسافر ابن أبي عمرو بأبيات بنت أبي مسافع الأشعري ، وأن الأبيات التي أوردها أبو الحسن الأخفش خالصة لبنت أبي مسافع .

وقد جاءت الأبيات بدون إكفاء في السيرة النبوبة . جاءت (وأسنان) مكان (وإقدام) ، و كأن الرواة أرادت تصحيحها فغيرتها .

كَحِيِّ إِذْ تَلاقُوا ، و 'وجوه القوم أَقَران (۱) وأنت الطاعن النَّجْلِ عَ ، منها مُزْبِد آن وأنت الطاعن النَّجْلِ عَ ، منها مُزْبِد آن وفي الكف حُسام صا رم أبيض خَلام وقد تَرْحَلُ بالرَّكِ وما تُخْفِي بصُحْبان وما تُخْفِي بصُحْبان

جمعتُ بين النونِ والميم ِ لقربِهما ، وهو فيهما كثيرٌ . وقد سمعتُ

= والأبيات على رواية أبي الحسن الأخفش في الموشع ١٣ ، واللسان (كفأ، خنى ) ، منسوبة لبنت أبي مسافع .

والغريف: أجمة الشجر. والحب: الحبيب. والنجلاء: الواسعة، يريدالطعنة الواسعة. وآن: أي حام. والحذام: القاطع. وأخنى في كلامه: إذا أفحش فيه. وجاء في اللسان (خنى): ابن سيده: هكذا رواها الأخفش كلها مقيدة، ورواها أبو عمرو مطلقة. قال ابن جني: إذا قيدت ففيها عيب واحد، وهو الإكفاء بالنون والميم، وإذا أطلقت ففيها عيبان الإكفاء والإقواء. قال: وعندي أن ابن جني قد و هم في قوله: رواها أبو الحسن الأخفش مقيدة. لأن الشعر من الهزج، وليس في الهزج مفاعيل بالإسكان، ولا فعولان. فإن كان الأخفش قد أنشده هكذا فهو عندي على إنشاد من أنشد:

أقلى اللوم ، عاذل ، والعتاب

بسكون الباء . وهذا لا يعتد به ضَر با ، لأن (فعول ) مسكنة ليست من ضروب الوافر . فكذلك (مفاعيل ) أو (فعولان ) ليست من ضروب الهزج . واذا كان كذلك ، فالرواية كما رواه أبو عمرو ، وإن كان في الشعر حينه عيبان من الإقواء والإكفاء ، إذ احتمال عيبين او ثلاثة وأكثر من ذلك أمثل من كسر البيت . وإن كنت أيها الناظر في هذا الكتاب من أهل العروض فعلم هذا عليك من اللازم المفروض » .

(١) في الأصل المخطوط : كيمي . وهو تصحيف .

من العرب مثل هذا مالا أحصي.

وسمعت ُ الباءَ مع اللام ِ، والميمَ مع الراءِ ، كلُّ هذا في قصيدة ... قال الشاعر ُ :

ألا قد أرى إنْ لم تكنْ أُمْ مالكِ

عِلْكِ يَدِي أَنَّ البَقَاءَ قليلُ (١)

#### وقال فيها:

(۱) البيت مطلع قصيدة للعجير الساولي يذكر فيها وجده ، ويشبه حاله في هوى امرأة مجيها وشدة وجده بها بوجد رجل ضل بعيره ، وفارقه أصحابه ، واستولت عليه الهموم . فبينا هو يبيع رحل جمله الذي ضل منه سمع من يعر "ف الجمل ليرده الى صاحبه .

والأبيات التي أوردها أبو الحسن الأخفش من هذه القصيدة من إنشاد. عربي فصيح لايبالي الإكفاء في القوافي . وإلا فالقصيدة كلها على اللام كما ذكر الأخفش غير بعيد .

والأبيات برواية الإكفاء في القوافي للتنوخي ٣٣ ، والحزانة ٢ / ٣٩٧٠. والأخير منها في الحصائص ٢/٩٦ ، والحزانة ٢/٣٩٦.

وقوله فبيناه : أصله فبينا هو ، فحذف الواو ضرورة . ويشري : بمعنى . يبيع ها هنا . وملاط الجل : عضده . والنجيب : الجيد الأصيل .

وفي الحزانة ٣٩٧/٢ : « وقال صاحب العباب : البيت للعجير الساولي. ويروى المُخلِّب الهلالي ، وهو موجود في أشعارهما ، والقطعة لامية » .

وصاحب العباب هو أبو الفضائل الحسن بن محمد الصفحاني المتوفى سنة مهمد وذكر صاحب الحزانة أن العجير السلولي سلك طريقة المُخلب الهلالي ٤- وأدرج معاني قطعته في شعره . وأورد أبياتاً من كلا القطعتين مساقها واحسد ومعانها واحدة .

رأى من رَفيِقَيْهِ جَفَاءً، وبَيْعُهُ إِذَا قَامَ يَبْتَاعُ القَـلاصَ ذِمِيمُ إِذَا قَامَ يَبْتَاعُ القَـلاصَ ذِمِيمُ خَلِيلً ، حُلاً وأَتُرُكَا الرَّحْلَ إِنَّنِي خَلِيلً ، حُلاً وأَتُرُكَا الرَّحْلَ إِنَّنِي عَلَيْكَةً ، والعاقباتُ تدورُ

فَبِينَاهُ يَشْرِي رَحْلُه قالَ قائلُ:

لِمَن جَمَلٌ وِخُو ُ المِلاطِ تَجِيبُ ؟ وَهذه الفصيدة ُ كَانُها على اللام ِ . وَالذي أَنْ شَدَها عربي فصيح ٌ لا يَحْتَشِمُ من إنشاده كذا . و نَهَيْناه عَيْر َ مَرَّة ِ . فلم يستنكر ما يجيء به . ولا أرى قول الشاعر :

قد وَعَدَ تَنٰيَ أُمْ عَمْرُ وِ أَنْ تَا<sup>(۱)</sup> تَعْسُرَ وَ أَنْ تَا<sup>(۱)</sup> تَمْسُحَ رأسي ، وتُقْلِينِي وَا وَتَمْسَحَ الفَنْفَاءَ حَتَّى تَنْتَا

إلا على هذا ، لأن قولَه (أن تا) أَخَذَ التاءَ من (تَمْسَحُ)، وكانت مفتوحةً فزادَ معها الألفَ ، ثم أعادَها حين قال (تَمْسَحُ).

<sup>(</sup>١) الأشطار الثلاثة لحكم بن مُعَيَّة التميمي . وهي في الموشح ١٥.، واللسان ( نتأ ، قنف ، فلي ) ، والحصائص ١/٢٩١

وتنتا: أي تنتأ، فخفف الهمزة أو أبدلها . وتنتأ: أي ترتفع وتنتفخ .

وكذلك الذي في (وتُفَلِّيني)، إنما هي الواوُ التي في (وتمسحُ القنفاءَ) جَعَلَ ماقبلَ الألفِ حرفَ الرَّويُّ ، وخالفَ بسين الحروفِ ، لأنَّ التاءَ قريبةُ المخرجِ من الواوِ ، وليست بأبعد من الواوِ من الراءِ ، واللامِ من الباءِ في قوله (قليلُ ) و (تدورُ ) و (نجيبُ ) . وهذا من أقنبَح ماجاءَ ، لبُعد مخارجها .

فأمًا الميمُ والنوتُ واللامُ فكثيرٌ . وعلى ذلك قولُ أي جَهْلِ :

ما تَنقِمُ الحَرْبُ العَوَانُ مِنِّيُ (۱) بازِلُ عامَينِ حديثٌ سِنِّي بازِلُ عامَينِ حديثٌ سِنِّي أُمِّي لِمِثلِ هــــذا وَلَدَتني أُمِّي

فَمَا قَبَلَ اليَّاءِ هُو حَرَفُ الرَّوِيِّ . ولا يجوزُ أَنْ يَكُونَ اليَّاءُ وَوِيًّا ، وإن كان في الشعر مُقَيدٌ ، لأَنَّ العربَ لا تُقَيِّدُ شيئاً من الشعر تصلُ إلى إطلاقه في اللفظ إلاَّ وهو بين ضَرْبِ أقصَر منه ، وضرْبِ أطول منه ، نحو ( فعول ) في المُتقارب بين ( فعول ن)

<sup>(</sup>١) قال أبو جهل هذه الأشطار في يوم بـدر . وهي في السيرة النبوبة لابن هشام ٦٣٤/١ ، واللسان (عون ) . والشطران الأول والثاني منهـا في اللسان ( بزل ، سنن ) .

وبين ( فَعَلَ ) . فلا تكونُ لذلك الياءُ حرفَ الرَّوِيِّ لوصولِهم إلى إطلاقِها بأنْ تقولَ : مِنِّيا ، وسِنِّيا ، وأُمِّيا .

وأخبرني مَنْ أَثْقُ به عن ابنِ العَجَاجِ (١) أَنَهُ قال : قُبِّحْتِ مِنْ سالفَةٍ ومِنْ صَدُغُ (٢) كَأْنَهِا كَشْيَةُ ضَبٍّ فِي صُفُعْ

جعل إحداهما عَيْناً ، والأَخرى غَيْناً . وأمَّا يُونسُ فَرَوَى عَنْ أَبِي عَمْرُو (٣) أَنَّه جعلهما غَيْنَيْنِ (١) ، وقال : لولا ذلك لم أَرْ وِهما ورَوَى عن العرب :

<sup>(</sup>١) أبن العجاج هو رؤبة بن العجاج الراجز الإسلامي المشهور ، وقد مرت ترجمته آنفاً صفحة ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) أنشد أبو عبيدة الشطرين لجمَّو ّاس بن هويم في الموشع ١٣ . وهما في القوافي للتنوخي ٦٣ منسوبان إلى رؤبةً ، وفي جهرة اللغة ٣/٧٠ ، واللسان ( صقع ، صقغ ) والكافي في علم القوافي ١٠٠ بغير نسبة .

وفي اللسان (صقع) ؛ و وبعضهم يرويه : في صقغ ، بالغين . قال ابن سيده : فـلا أدري أهو هرب من الإكفاء ، أم الغـين في صقغ و صع . وزعم يونس أن أبا عمرو بن العلاء رواه كذلك . وقال ، أعني أبا عمرو ، ولولا ذلك لم أروها . قال ابن جني : فاذا كان الأمر على ما رواه أبو عمرو فالحال ناطقة بأن في صقع لغتين العين والغين جميعاً ، وأن يكون إبدال الحرف للحرف » .

<sup>(</sup>٣) هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار التميمي البضري عالم العربية المشهور. ترجمته في أخبار النحويين ١٣ – ٢٠ ، ومراتب النحويين ١٣ – ٢٠ ، والفهرست ٢٨ - ٢٨ ، وطبقات القراء / ٢٨٨ – ٣٤ ، وطبقات القراء / ٢٨٨ – ٢٩٢ ، وبغية الوعاة ٣٦٧ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل المخطوط : عينين ، وهو تصحيف .

فليت ساكياً يحدارُ رَبابُهُ
يُقادُ إلى أهلِ الغَضَا بزمام (۱)
فيشربَ منه جَحْوَشُ، ويَشيمهُ
بعيني قُطامِي أَغَر بَيانِ
فجاءَ بالميم والنون . وسمعتُ منه :
أأن رُدَّ أَجَالُ ، وفارق جيرة ،
وصاح غُرابُ البَيْنِ ، أنت حَزين (٢)
تنادَو المأَعلَى سُحْرة ، و تَجاوَ بَت ،

مُوادِرُ فِي سَاحًا تِهُم وَصَهِيَّلُ (١) البِيَّانِ لأم خالد الحُثَّعَمِيَة ، قالتها في جعوش العقبلي وقد عشقته .

والسَّماكي: السَّماب السَّماكي، نسبة إلى السَّماك، وهو نجم . والغضا:

شَجْرِ . وأَهَلُ الغَضَا : أَهَلُ نَجْدُ لَكَثَرَةَ شَجْرِ الغَضَا فِي بِلاد نَجْد . والقطامي : الصقر ، أي بعيني رجل كأنها عينا قطامي .

والبيتان في الموشح ١٣ ، واللسان (قطم ) . والاول منها مع بيت آخر في اللسان (غضا ) . وهو وحده في القوافي للتنوخي ٢٤ ، واللسان (قود ) . والثاني منها في اللسان (غرر ) . وروابة اللسان : شآم مكان يمان ، وعلى هـذه الروابة لا يكون في البيت إكفاء .

(٢) البيتان لكثير عزة من قصيدة له مطلعها:

أبائنة "سعدى ، نعم حتبين ُ كَمَّ النَّبَتَ" من حبلِ القرينِ قرينُ وأبيات من القصيدة بينها الأول من بيتي الشاهد في ديوان كثير ١/٠٢٠ - والبيتان في الموشح ٢٦٠ والأول منها في الأغاني ٨/١٧٣ .

فَرَدَدُنَا عَلَيه (۱) هذا عَيْرَ مَرَّة ، والبيتين الأُوَّلَيْنِ عَلَى نَفَرِ مِنْ أَصِحَابِهِ مِمَّن (۱) ليس بدونِه ، كلتَّهم لايستنكر هذا . والقصيدة الأولى على الميم ، في يمان شآم ، قافيتُها مكان (يمان ) (شآم ) . والثانية على النون ، مكان (صهيل ) (حنين ) . وكثير منهم يُسمَّى هذا الإكفاء كما ذكرت لك وإنَّما الإكفاء المُخالَفة . قال الشاعر :

ودَوِّيَّةً قِنَفُر تَرَى وَجُهُ رَكُبُها

إذا ما علو ها مُكفأ غير ساجع ٣٠٠

المكفأ همهنا: الذي ليس بموافق وليس قولُهم في قول الشاعر: بالخير خيرات وإنْ شَرَا فا<sup>(١)</sup> ولا أريد الشراك الأ أن تا

إنه أراد الفاءَ والتاءَ بشيءٍ . ألا ترى أَنكَ لو قلتَ : رأيتُ

<sup>(</sup>١) أي على يونس بن حبيب ٠

<sup>(</sup>٢) في الأصل المخطوط: من •

<sup>(</sup>٣) البيت لذي الرمة من قصيدة له مطلعها:

خليلي ، عوجا عَوْجة القنيكما على طلل بين القِلات وشارع و والساجع : القاصد المتنابع .

والقصيدة في ديوان ذي الرمة ٣٥٥ – ٣٧١ • والبيت في الموشح ١٣ ، والقصيدة ١٤٣/١ ، والقوافي للتنوخي ٦٣ ، واللسان (كفأ ) •

<sup>(</sup>٤) الشطران في الكتاب لسيبويه ٢/٢٧ ، والموشع ١٥ •

فا عَمراً ، ورأيتُ زيداً تا عَمراً ، لم يُستَدَل به أنك تريد عَمراً . وكيف يريدونَ هذا وهم لايعرفونَ الحروفَ .

ولا يجوزُ أَنْ تَجْعَلَ أَلْفَ الْمَدِّ رَوِيًا ، نحوُ الرَّ جُلا. لو جَازَ هذا لَجازت الياءُ والواوُ الزائدتانِ أَنْ تكونا رَوِيّاً ، نحوُ الرَّجُلُو والرَّجُلِي. وهذا لايقولُه أَحدٌ من العرب ، ولم يجيء في شيء من الشعر ولكن ماقبل الألف هو حرفُ الرَّويِّ. وخالف (۱) مابين الحروف ، كما قال الشاعر :

وهذا كثيرٌ . وقد ذكرنا قبلَ هذا أَبياتاً كثيرةً في هذا البابِ سمعناها من العربِ . والعُنْدُ : جمعُ ناقة عنودٍ ، وهي الصَّعْبَةُ التي تذهبُ عن الطريق . والعُنْدُ : جمعُ عاندٍ ، والمعنى واحدُ .

ومَنْ قَالَ: إِنهُ أَرادَ بقوله: (وتُفَلِّيني وَ الله) الواو لكنَّه رَخْمَ

يريد: إن شرآ فَسَر ، ولاأريد الشر إلا أن تشاء ، وسئل الأصمعي عن ذلك ، فقال : هذا ليس بصحيح في كلامهم ، والما يتكلم في احياناً ، (الموشع ١٥) ، عن ذلك ، فقال : هذا ليس بصحيح في كلامهم ، وألم يتكلم في الشطين في قوله (فا)

(١) أي خالف الراجز بين الحروف في روي الشطرين في قوله ( فا ) وقوله ( تا ) .

(٢) الشطران في جمهرة اللغـة ٣/٧٠، والموشع ١٤، واللآلي ٧٧، واللسان (عند) . وبعدهما شطر ثالث : ولا أطيـقُ البَكرَراتِ الشُّرَّدا (٣) هذا قسيم شطر مَرَّ آنفاً .

قيلَ له: وكيف يُرخَمُ اسمُ على ثلاثة أحرف ؟ لم يَجِيءُ هذا في شيءٍ ، ولم يَقلُه أحدٌ في قياس إذا كانالثاني ساكناً أو متحركاً . والبغداديونَ يُرخَمون عُمرَ .

وجميعُ ماذكرنا من هذا المُختَلفِ الرَّوِيِّ إِنمَا هو عَلَطٌ. وهو يُشبهُ من الكلام: هذا جُحرُ صَبِّ يَخرِبِ (١).

وأمَّا السَّنادُ فهوكلُّ فساد قَبْلَ حرفِ الرَّوِيِّ بمـا هو في القافيةِ . سمعتُ ذلك من غيرِ واحد من أهل العلم ِ . نحوُ قولِ الشاعر :

أَلَم تَرَ أَنَّ تَعْلَبِ أَهْلُ عِزِ جِبالُ مَعَاقِلِ مايُرْ تَقَيْنا (٢)

ثم قال:

شَرِبْنا من دماءِ بني عُقيَلْ ِ بأطراف ِ القَنا حتى رَوينا

<sup>(</sup>۱) هذا قول للعرب مشهور ، وفيه غلط ، وحقه أن يقال : هــــذا جحر ُ ضب ّ خَرِ بُ . ولكنه جُر ّ على الجوار لمجانسة الكسر في ضب ّ ، ويريد أبو الحسن الأخفش أن يقول : جميع هذا الشعر المختلف الروي الذي روي عن العرب إنما هو غلط «نهم كالغلط في قولهم : هـذا جحر ُ ضب ّ خرب ، نرويه عنهم ، ولا نقيس عليه ولا نجيزه .

<sup>(</sup>٢) البيتان لعمروبن الأيهمالتغلبي . وهماني الموشح ٧، واللسان(سند).

وقد زعموا أنَّ هذا البيتَ ليس من هذه القصيدة . كَسَرَ ما قَبْلُ الياءِ من (رَو بِنا)، و فَتَحَ ما قَبْلُهَا مِن (يُرْ تَقَيْنا). فصارت (قَيْنا) مع (وينا).

ومن السَّنادِ قولُ رُوْ بَهَ فِي قولِ الخليلِ :
وقاتِم الأعماقِ خاوي المُخْتَرَقُ (١)
أَلَّفَ تَشتَّى ، ليسَ بالراعي الحَمِقُ

فجاء بالكسرِ مع الفتح ِ. وهذا عندنا جائز لكثرة ِ ماجاءمنه. وقالَ العَجَّاجُ :

يادار سَلْمَى ، يا اسلَمي ثم اسلَمي (٢)

ثم قال :

فخيندف مامة هذا العالم

فجاء بألف التأسيس (٣) . ولم يَجيءُ بها في شيءٍ من البيوت ِغير

<sup>(</sup>١) هذا مطلع أرجوزة رؤبةالقافية المشهورة ، وقد مر آنفاً . والشطر الثاني شطر آخر من الأرجوزة ، وقد مر آنفاً أيضاً الصفحة : ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) الشطر مطلع أرجوزة العجاج. وقد مر آنفاً مع الشطرالتالي. ص: ٥

<sup>(</sup>٣) وهذا عيب عندهم ، أي أن يجيء بيت غير مؤسس ، وبيت مؤسساً

وهو عيب قلما يجيء . ( انظر الموشّع ٦ ، ومقدمة المعري في شرح لزوم ما لا يلزم ٢٠ ـ ٢١ ، والقوافي للتنوخي ٧٠ ، والسكافي في علم القوافي ١٠٣ ) .

وحكى يونس بن حبيب أن العجاج كان يهمز ( العالم ) . فإن صع هذا فلا سناد في البيت ( انظر المراجع المذكورة آنفاً ) .

هذا ، وبيت آخر َ :

مُبارَك ، للأنبياء خاتم

وأمًّا ماسمعت من العرب في السُّنادِ فإنهُم يجعلونَه كلَّ فسادِ في آخرِ الشعرِ ، ولا يَحُدُّونَ في ذلك شيئاً . وهو عَيْبُ عندهم . ولا أَعلَمُ إلا أَنَّني قد سمعت بعضهم يجعل الإقواء سِناداً . وقال الشاعر :

فيها سِنادٌ وإقواءٌ و تَحْرِيدُ (١) فجعلالسَّنادَ غيرَ الاقواءِ ،وجعله عَيْباً .ومنالسَّنادِ أيضاً قولُه: تعرفُ في قعندَ ته و حَبْوَ ته (٢) أَنَّ الغَداءَ إِنْ دَنَا من حاجتِه وامْتَدَ عُرْشا عُنْقِهِ لِلْقَمْتَهُ

وأَمَّا الايطاءُ فَرَدُّ كَلَمَةً قَد قُفَّيَ بَهَا مَرَةً ، نحوُ قَافِية (على رَحْل )، في قصيدةٍ . فهذا عيب عند

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت صدره : وعثُ الروابة ، بادي العيب منتكبُ وهو في القوافي للتنوخي ٧٥ ، ونسبه إلى النابغة ، ولم أجده في ديوانه . وشطر الشاهد في اللسان ( سند ، قوا ) .

<sup>(</sup>٢) الشطر الثالث من الرجز في اللسان ( عرش ) منسوباً إلى العجاج. وهو في ملحق ديوان العجاج ٧٥ نقلًا عن اللسان .

العرب ، لايختلفون فيه . وقد يقولو نه . قال النابغة : أو أضع البيت في خرساء مُظلمة تُقيِّدُ العَيْرَ ، لا يَسْري بها السَّاري(١)

وقال فيها :

لا يَخفِضُ الرِّزُّ عن أرضِ أَلَمَّ بها ولا يَضِلُّ على مِصبـاحِهِ السَّارِي

وأمَّا قولُه:

### يارب، سلم سدو هُن الليله (٢)

(١) البيت والذي يليه من قصيدة للنابغة ينهي فيها قومه من نزول وادي أقر حين حماه النعمان بن الحارث الأكبر بن أبي شمر الغساني ، مطلعها :

لقد نهيت من ذبيان عن أقر وعدن تربعيهم في كل " أصفام

سُوداء : أي حرة سوداء . وتقيد العيد : أي تمنعه من المشي فيها لحشونتها وصلابتها . وخص العير لأنه اصلب الدواب حافراً . يقول لقومه : إن عصيتموني فإني أنزل هذه الحرة وألجأ إليها فلا يصل إلي جيش . والرز : الصوت والمصباح : يويد به النيران ها هنا . يصف جيشاً بالكثرة ، وأنه لا يخفض أصواته إذا حل بمكان عزة وثقة بقوته ومنعته ، ويوقد نيرانه ولا يخفيها .

والقصيدة في ديوان النمابغة بشرح البطليوسي ٤٢ ــ ٤٤، وفي ديوانه صنعة ابن السكيت ٨٠ ــ ٨٠، وقد تأخر ترتيب البيت الأول عــن الثاني في رواية ابن السكيت ، وتغيرت روايته فصارت :

فموضعُ البيت في صمّـاءَ مظلمة تقيد العيرَ عن شَد وتكرارِ وعلى هذه الرواية لا يكون في هذا البيت إيطاء .

(٢) الشطران في اللسان (سدا ).وسدو الناقة : هو اتساع خطوها فيالسير.

#### وليلة أخرى ، وكُلُ لَيْلُهُ ْ

فليس بإيطاء ، لأن إحداهما بالألف واللام ، والأخرى بغير ألف ولام . فهذا جائز ، وإذا كَثُر الإيطاء كان أعيب عندهم وإن طالت القصيدة ، وتباعد مابين الإيطاء نين كان أحسن . وإن كان أحد ها في صفة أن ، والأخرى في صفة أخرى كان أحد سن ، لأن أخذ ، في صفة أخرى مشبه بابتداء قصيدة أخرى . لا يكاد يأخذ في صفة أخرى إلا يصرع في أول القصيدة . ويقول : لا بل قل في كذا وكذا ، ودع كذا وكذا ، أو عد عنه . فكأنه قد قطع .

وما لا يكاد يوجد في الشعر البيتان المُوطَآنِ ليس بينها بيت أو بيتان غيرُ مُوطَأَيْنِ في القصيدة ، وثلاثة أبيات . فهذا لا يكادُ يوجدُ ، لأنَّ العَيْبِ لا يَحْتَمُلُ أَنْ يكونَ أَكْثرَ مَن غيرِ العَيْبِ. وقد قالَ ابنُ مُقْبِل (٢):

أُو كَاهْـتّـزازِ رُدَّيْـنيْ تَداوَلُهُ

أيْدي التَّجارِ فزادوا مَتَّنَّه لِينا"

<sup>(</sup>١) في صفة : يريد في معنى من معاني الشعر .

<sup>(</sup>٢) هو أبو كعب تميم بن أبني بن مقب للعجلاني الشاعر المخضرم . ترجمته في طبقات الشعراء ١١٩ ، ١٢٥ ، والشعراء ٢٤ – ٤٢٨ ، واللآلي ٣٨، والإصابة ١٩٥/ – ١٩٦ ، والحزانة ١١٣/١ .

<sup>(</sup>٣) البيت من قصيدة لابن مقبل مطلعها :

#### نازعت ألبابها لُبِّي بمُقْتَصَد

من الحديث حتى زدنني لِينا

ليس بينهما شيءٌ ، وهو شاذٌ . وقد جاءت أبياتُ أُخرُ من الرجز كلُّ بيت منها قافِيتُه الله الله .

فإذا قَفَيْتَ بلفظ في بيتين معناهما تُخْتَلِفُ ، نحو ( ذَهبَ ) تريد به الفعل ، و ( ذَهبَ ) تريد به الاسم ، لم يكن ذلك إيطاءً. وكذلك ( رَجُل ) و ( رَجُل ) إذا كان أحد هما عَلَماً كزيد ، لأنً العَلَم ليس لغيره من الأسماء . والخليل يراه إيطاءً إذا اتَّفق اللفظ ، واختلف المعنى .

وأمًّا (لِرَجُل) و (بِرَجُل) وأشباهُ ذلك بمًّا تدخلُ عليه العواملُ مِمَّا لَيس بَمَبْنيَ معه ، فإن اجتمع ذلك فهو إيطاءٌ . وليس عطاف الحيالُ بنا ركباً عانينا ودون ليلي عواد لو تُعدّينا وهي مشوبة ابن مقبل المعروفة . وبين هذين البيتين بيتّان آخران في القصيدة . وفي كلام المرزباني في الموشع ه ، وكلام ابن رشيق في العمدة ١٤٦/١ مايشعر بذلك . ولم يرد هذا البيتان بين بيتي الشاهد في القصيدة في جمهرة أشعار العرب . كما أنهما سقطا من الأصل المخطوط للديوان .

والقصيدة في ديوان ابن مقبل ٣١٥ - ٣٣٤، وفي جمهرة الأشعار ٣٣٦- ٣٣٥، وفي جمهرة الأشعار ٣٣٦- ٣٣٥، وفي منتهى الطلب [ ٣٦ أ - ٣٦ س ] دون بيتي الشاهد وما بعدهما من الأبيات في القصيدة . والبيتان في الموشع ٥، والعمـــدة ١٤٦/١، والقوافي للتنوخي ٦٦ .

هذا كر (الرجل) و (رجل) ، لأن الألف واللام لازمتان للاسم، قد صَيَّرتاه مَعْر فَة . وليس لزومُها فيه كلزوم حرف الجر". ألا ترى أنك تُدْخ ل عليه ما يعمل فيه ، وتَصر فَه وفيه الألف واللام .

وأمنًا (لم تضربي)، وأنت تعني المرأة ، فيجوز مع (لم تضرب)، وأنت تعني الرجل ، لأن اللفظ مُختَلف وليست الياء في ( تضربي ) كاللام (۱) في رجل ، لأن الياء قد ثبت مع الفعل ، ودخلت فيه لمعنى . وأمنًا هي ( تضرب ) ، وأنت ( تضرب ) ، فلفظهما واحد ، ومعناهما واحد ، لأنك تعني الفعل فيها جميعا . وليس الفعل بصاحب الفعل . وجميع هذا إيطاء . وكذا (۱) الزوج أول ، كان هو الرجل المرأة ، وزوج إذا عنيت الرجل . فالزوج أول ، كان هو الرجل بعينه ، وهو المرأة بعينها . والفعل غير صاحب الفعل . فإنك حين قلت تفعل للمرأة ، وزوج للرجل ، قد ذكرت شيئاً هو لشيئين . وحين قلت زوج للرجل ، وزوج المرأة ، قد جثت بشيئين . وحين قلت زوج للرجل ، وزوج أنه مع آخر . فعناه في الرجل لأنثى وذكر . وإنما معنى الزوج أنه مع آخر . فعناه في الرجل لا في الرجل .

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط : لزومها .

<sup>(</sup>٢) يريد لام الجر في قوله : لرجل . وقد مَر " آنفاً غير بعيد .

<sup>(</sup>٣) في الأصل المخطوط : هذا .

والمرأة واحدُّ . فلم يَدُلُ على تذكير ولا تأنيث . وأمَّا جَلَلٌ للصغير والكبير فلا يكونُ إيطاءً .

وسمعت من العرب من يجعلُ الرجلَ عِرْساً. فإذا جعلتَ قافيةً عرْساً تريدُ به الرجلَ ، وقافيةً عرْسا تريدُ به المرأةَ ، لم يكنُ إِلاَّ إِيطَاءً ، لأَنَّه كأنه شيءٌ [واحدٌ]...(١) فقال َجليل، ثم قال َجليل ، فهو للرجل والمرأة سَواءٌ . لأنَّ هـذا بمنزلة شيء واحد ، لأنَّ شيئاً هو لكلِّ شيء ، وهو غَيْـر ُ ما هو سِواهُ .

فإنْ قال قائلٌ : كيف لا تجيزُ (شيء ) مع (شيء ) إذا كنت تعنى بأحدهما عَيْـرُ ما تعنى بالآخر ؟ قلت : لأنَّ شيئاً إنمـا هو لكلِّ شيءٍ. و لسنت تستفيدُ إذا ذَكَرَ شيئًادون شيء ، كما لاتستفيدُ في زوج دونَ زوج أكثَرَ من الرجل. والغلامُ داخلُ في هذا، لأنَّ الغلامَ قد يكونُ صغيراً وكبيراً ، وكذلك الرجلُ ، وجميعُ الأشياء كلُّها على هذا .

وأمَّا فَخَذُ وَفَخُذُ وعُنُقُ وعُنْقُ ، وأشباهُ هـــذا يمَّا يُسْكِنَ وَسَطُّه، فإذا كان في قافية يجوز ُ فيها الإسكان والتحريك ُ لَمْ يَجُزُ الْجَمُّ بِينِ الْمُسْكَنِ وَالْمُحَرَّكُ ، فيقول في قافية عُنْق ، وفي أخرى عُنْـنْق ، لأنَّ الذي يُسْكَـنُ يريدُ بـه لَفُظَ متحرَّك ،

<sup>(</sup>١) سقط هنا شيء من الكلام من الأصل المخطوط لم ندر ما هو .

ولكنه يستثقلُه ، ويلفظُه كذا (١١) . وذلك سواءً .

وكذلك الجَهْدُ والجُهْدُ ، والضَّعْفُ والضَّعْفُ ، جَيعُهما إيطاءٌ ، لأَنَّ الذي يقول الجُهْد يريدُ الجَهْد .

وقال بعضهم: الجَهد والجُهد ليس بإيطاء، ولكنها لغة . ألا ترى أنّه لو جُعل في قافية يُحب ، وفي أخرى يَحِب "، وفي قافية مُنْتِن ، وفي أخرى مِنْتِن وَمَ أنَّ قافية مُنْتِن ، وفي أخرى مِنْتِن وَمَ أنَّ وَمَى ورَ مَى ورَ مَى وعالموعالم، إذا ليس بإيطاء دَخلَ عليه أن يزعم أن رَمَى ور مَى ، وعالموعالم ، إذا جُمسِع بينهما، وأحد هما مُهال ، غير إيطاء . وهذا لا يقوله أحد . ولو جَمَعْت بين (بدا بذا) و (ما لذا) ، فجعلت الذال رويا أو الألف كان ذلك إيطاء . فإنْ قلت : كَر رُن حرف الروي ، فقد يَد خُلُ عليك أن تفعل هذا بجميع المُنْفَصِل الذي ليس بمُضْمَر . وهذا لا يكون مُ هذا في الاسم المضمر ، ليس بمُضْمَر . وهذا لا يكون أهذا في الاسم المضمر ،

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط : ولفظه بذا .

<sup>(</sup>٢) في الصحاح (حبب): ﴿ وحَبَّهُ يَحِبُهُ ، بالكسر ، فهو محبوب وهدا شاذ ، لأنه لا بأتي في المضاعف بَقْعَل ، بالكسر ، إلا ويشر كه يَفعُل ، بالضم ، إذا كان متعدياً ، ما خلا هذا الحرف » وانظر اللسان (حبب) أيضاً . (٣) في النوادر لأبي محل ١٨٠: ﴿ ويقال : قد أنْتَنَ اللحمُ ، ونَتَن ، فن قال : أنتَن ، قال ، منتين . ومن قال : أنتن ، قال ، قال مُنتين . وهي أجودهما . وقالوا : مَنْخِر ، ومن غير ، ولم نجح د في الكلام على (ميفعيل ) إلا منخر ومنتن . وهما نادران » . وانظر الصحاح واللسان (نتن ) .

نحو ( بدا بك ) و ( رمى بك ) .

وأمَّا (كتابُهم) مع ( ثيابهم ) فليس بإيطاء ، لأنَّ (هُمْ ) اسم مضمرٌ لازمُ لما قَبْلُه حتى كأنَّه بعضه . وكذلك (دعــــاهم) مع (رماهم). وكذلك كلُّ موضع يكونُ المضمرُ فيه لازماً للأوَّل. وإنما يُعْرَفُ لُوْومُه للأولُ في الواحد ، ألا ترى أن ( دعاه ) و (رماه) لا تستطيع أن تَفْصلَ منه المضمرَ . ولو جاء (كما هي) مع (ألا هي)، أو (كما هما) مع (ألا هما) ، كان إيطاءً ، لأن هذا منفصلٌ من الأوَّل ، وهو مُبتَّدَأُ ، تقول : ألا هو و ألا هي. وأمًّا (أتى به) و (رمى به)، و (أتى بهما) مع (رمى بهما)، فقد أكثرت من جَمْعـه الشعراءُ . وكذلك جميـعُ حروف الجَرِّ يمًّا ليس باسم ، إذا أَلْـزَ قوها بحروف الإِضار . وذلكأنَّ مُجـرُ اها في كلامهم كَمَجرى ما ليس فيه حرفٌ . وإذا لم يكنُ فيه حرفُ ُ جَرِّ فَهُو مَتْصُلُ بِالْأُوَّلِ. وإجْراؤهم إيَّاه مُجْرَاه أَنَّهُم يقولُونَ: أزيداً مَرَرث له ، فيُجرونه مُجرى أزيداً ضر بنته . ويقولون: أزيداً كنتَ له ، يُجْرُونَه مُجْرَى أزيداً كُنْتُه . ومع هذا أنَّ حرفَ الجَرُّ ، الذي هو حرفٌ واحدٌ ، غيرُ منفصل عما بعدَه إذا كان مضمراً ، حتى قد يُضْمُرُ معه الساكنُ ، فتقولُ : لي و بي ، فقد صار معه الساكنُ . فتقولُ : لي و بي ، فقد صار هو والمضمرُ

بمنزلة شيء واحد . والمضمرُ غَيْـرُ منفصل مِمَّا قَبـُلَه ، فصار هو والمضمرُ كَشيء واحد متصل ِبما عَمـِلَ فيه .

وأمنا (تضرب) و (تضرب) فليس بمنزلة (لرَجُل) و (كَرَجُل) ، لأن دخول التاء على (ضَرَبَ) قدغيّر و إلى بناء و (كَرَجُل) ، لأن دخول التاء على (ضَرَب) قدغيّر و إلى بناء آخر يَدْخُلُه الإعثراب . وكذلك (لم تضربي) لأن الياء من البناء ، ولو جَعَلْت هذا للرجل لم تكن الياء فيه . ألا ترى أنك تُد خل عليها العامل كما تُد خله على ما فيه الألف واللام . وهي أقنو كي من الألف واللام ، لأنك قد تُلْقي الألف واللام ، ولا تُغيّر البناء ، وتُشبت الإعراب على حاله .

وأمًا (غلامي)إذا أَرَدْتَ به الإضافة مع (غلام) في غير الإضافة فليس بإيطاء ، لأنَّ هذه الياء قد أَلْزَ مَت الميم الكسرة ، وصيَّر تَه إلى أَنْ بُنيي عليها. وقولُك: (لِرَجُل )، ليس هذا الكسر الذي فيه ببناء.

وزعموا أنَّ الحليلَ كان يجملُ ما كان لَفْظُه واحداً ، واختلف معناه إيطاءً . وهذا يُنْكَرُ ، وقد قال هو بخلافه، لأنَّه قد جَوَّزَ (ذَهَبَ ) إذا أُريد به الفعل مع (ذَهَب) إذا عُنبِي به الاسمُ ، وهو الذَّهَبُ ، و (الرجل) مع (الرجل) إذا كنت تعني بأحدهما الرُّجولَة ، والآخر العَلَمَ . ولو كانهذا إيطاءً لكان قولُ الشاعر :

# هذا جَنَايَ وخِيارُهُ فِيــــةٍ (') إِذْ كُلُّ جَانِ يَدُه إِلَى فِيهُ

إيطاءً ، لأن لَفْظَهما واحدٌ . وأنشدني هذَيْنِ البَيْتَيْنِ يُونسُ ، وسمعها من العرب . فإنْ قال : فإنَّ لَفْظَ هذَيْنِ قد يختلفُ في بعض المواضع ، قُلْت : فإنَّ (رجلاً) إذا كان عَلَماً لم يُخالِفُ لَفْظَ (رجلاً) إذا لم يكنْ عَلَماً .

قال أبو الحسن: وفي القوافي النَّصْبُ والبَأُو . وذلك كلَّ والنَّاهِ الحسن: وفي القوافي النَّصْبُ والبَأُو . وذلك كلَّ وافية ] (٢) سليمة من السِّناد، تامَّة البناء . فإذا جاء ذلك في الشعر المَجْزُوء لِم يُسَمُّوه نَصْبًا ولا بَأُوا ، وإن كانت قافيتُه قد تَمَّت ، فعو قوله :

#### قد جبر الدين الإله فجبر (٣)

<sup>(</sup>١) الشطران في الكافي في علم القوافي ١٠٢ مصحفين .

<sup>(</sup>٢) أي كل قاقية في قصيدة .

<sup>(</sup>٣) الشطر مطلع أرجوزة للعجاج . وقد مرّ آنفاً في الصفحة ٣٢.

ووجه استشهاد الآخفش بهذا الشطر هنا أن العجاج قد التزم الفتح قبل الروي في جميع قوا في هذه الأرجوزة ، فجاءت سليمة من السناد ، تامة البناء . ولكن العرب مع ذلك لا يسمونها نصباً ولا بأواً لأنها من الشعر المجزوء ، فهي من مشطور الرجز .

سمعنا ذلك من العرب.

وليس ذا يمَّا سَمَّى الحَليلُ، وإنما تُؤْخَذُ الأَسَاءُ عن العربِ. وقد يجوزُ وَصَعْ الاسمِ لِيُفْصَلَ به الشيءُ من غيره. وليس هذا كالأَسماءِ التي هي أعيانُ ، لأنَّ هذه الأَساءَ عامَّةٌ . كُلُّ ما كان في مثل البسيط فهو بسيطٌ . وليس كلُّ مَنْ كان في حال زيد إسْمُه زيدٌ.

وفي الشعر التَّضْمينُ ، وليس بعيب ، وإنْ كان غيرُه أَ حسَنَ منه . ولو كان كلُّ ماو ُ جد ماهو أَ حسَنُ منه قبيحاً كان قولُ الشاعرِ : ستُبدي لك الأيامُ ما كنت جاهلاً

ويأتيكَ بالأخبـار من لم تُزوِّد (١)

رديثاً ، إذا وُجَدَ ما هو أَشعَرُ منه . فليس التضمينُ بعيبِ كَا أَنَّ هذا ليس برديءٍ . والتضمينُ نحوُ قول حاتِم (٢):

<sup>(</sup>١) البيت لطرفة بن العبد البكري، من معلقته التي مطلعها:

الحولة أطلال ببرقة تُهُمَّد الله الوسم في ظاهر البد

والمعلقة في ديوانطرفة ٣٠ ـ ٣٧ ، وشرح المعلقاتاللزوزني ٢٥ ـ ٧١.

<sup>(</sup>٢) هو أبو عدي حاتم بن عبد الله بن سعـــد من طبيء . وكان جواداً شاعراً جيدالشعر . ترجمته فيالشعراء ١٩٣ ـ ٣٠٣ ، والأغاني ٢٠١٦ ـ ١٠٥ ، ومجمع الأمثال ١/١٨٦ ـ ١٨٣ ، واللآلي ٢٠٦ ـ ٢٠٧ ، وشواهـــد المغني ٧٥ ، والحزانة ١/١٦١ ـ ١٦٢ .

أَماوي ، إِنْ يُصْبِحُ صَدايَ بِقَفْرةِ

من الأرضِ ، لا ماءٌ لدِّيٌّ ولا تَحْدُرُ (١)

تَرَيُ أَنَّ مِــا أَنفَقَتُ لَم يَكُ ضَرَّ فِي

وأَنَّ يَـــدي مِمَّا بَخِلْتُ به صِفْرٌ ۗ

وقول النابغة:

وهم ورَدُوا الجفارَ على تميمٍ

وهم أصحاب يوم عُكاظ ، إني (١)

(١) البيتان من قصيدة لحاتم يخاطب فيها امرأته ماوية بنت عفزر ، مطلعيا :

أماوي ، قد طال النجنب والهَجْر في وقد عَذَرَ تني في طلابكم عُذْرُ عَذْرُ صَالِحَ عَذْرُ عَدْرُ عَدْر في القبر .

والقصيدة في ديوان حاتم ٣٩ ـ ٠٠ ، والأغاني ١٠١/١٦ ، والحزانة المام ٢٠٠ ـ ١٠ والحزانة المام ١٦٤ ـ ١٠٠ والبيتان في الأخداد لأبي الطيب٣٥٥ ، ولباب الآداب١٢٥ ، والقوافي للتنوخي٧٧ ـ ٧٤.

(٢) البيتان من قصيدة للنابغة مخاطب فيها عُيينة بن حصن الفزاري ، وينهاه عن الإساءة الى بني أسد حين أراد عَو نَ بني عبس عليهم وإخراجَهم من ملف بني ذبيان ، مطلعها :

غَسَّيتُ مَنَاذِلًا بِعُرَّ بِثْنِيَاتِ فِي الْحِي الْمُبِينُ الْجُزعِ الْحِي الْمُبِينُ الْمُبِينُ

وهم وردوا الجفار : يربد بني أسد . والجفار : ماء لهم ، كانت فيهوقعة لبني أسد على تميم .

والقصيدة في ديوان النابغة ١٩٦ ـ ٢٠٠٠. والبيتان في القوا في التنوخي٧٣.

شَهِدْتُ لهمْ مُواطِنَ صالِحـــات

أَتَيْنَهُمْ ۖ بُودً الصــدر ِ مِني

وفي الشعر الرَّمَلُ، وهو عند العرب عينبُ . وهو مِمَّاتُسمِّي العربُ . وهو مِمَّاتُسمِّي العربُ . وهو كُلُّ شعر مهزول ، ليس بمُؤلَف البناء . ولا يَحُدُّون في ذلك شيئاً . وهو نحوُ قول عبيد (١) :

أَقَمْضَ مِن أَهِلِهِ مَلْحُوبُ فَالقُطَّبِيَّاتُ فَالذَّنُوبُ (٢)

ونحو ُ قول ابن الزِّ بعُرى (٣):

ألا للهِ قَـومٌ و لَدَت أخت بني سَهِم (١) مَناف مِدْرة الخَصْمِ مَناف مِدْرة الخَصْمِ

(۱) هو عبيد بن الأبرص الأسدي الشاعر الجاهلي المشهور ، توجمتــه في في طبقات الشعراء ١١٩ ، والشعراء ٢٢٤ – ٢٢٧ ، والأغاني ١٩ / ٨٤ – ٨٩ ، ونوادر القالي ١٩٦ – ١٩٨ ، والحزانة ٢/١٣ – ٣٢٤ ، وشواهد المغني ٩٢ .

(٢) البيت مطلع قصيدة عبيد البائية المشهورة، وهي مجمهرته التي اختارها صاحب جمهرة أشعار العرب له . وهي في ديوان عبيد ١٠ - ٢٠ ، وجمهرة أشعار العرب ١٠٠ - ٢٠ ، ومنتهى الطلب [٦٥ ب - ٦٢ ب] .

ولم يقم عبيد وزن قصيدته كلها، فجاء بعضها مكسوراً . فلدلك استشهد بها أبو الحسن الأخفش في هذا الموضع .

(٣) هو عبد الله بن الزبعري بن قيس القرشي السهمي الشاعر . وكان من كفار قريش يهجو المسلمين ومجرض عليهم . ثم أسلم يوم فتح مكة ، فعفا رسول الله عما سلف له . ترجمته في طبقات الشعراء ١٩٥ – ٢٠٤ ، والأغاني ١١/١٤ ، والعيني ١٩/٤ ، واللآلي ٣٨٧ – ٣٨٨ ، ٣٣٨ – ٨٣٤ .

(٤) البيتانُ اول قصيدةلعبد الله بن الزَّبُّعرَى يمدح فيها بني المغيرة بن =

وعامَّةُ المجزوء يجعلونَه رمَلاً .

وفيه التَّحْريدُ. ولا يَحُدُّونَ فيه شيئاً ، إلاَّ أنهم يريدونَ به عَيْرَ المستقيم ، مِثْلَ الحَرَدِ في الرَّ جلينن .

سمعت كثيراً من العرب يقول: جميع الشعر قصيد ورَ مَل ورَ جَرَد . أمّا القصيد فالطويل ، والبسيط التام ، والكامل التام ، والمديد التام ، والوافر التام ، والرجز التام . وهو ما تغنى به الر كبان ، ولم نسمعهم يَتغَنّون إلا بهذه الأبنية . وقد د زعم بعضهم أنّهم يَتغنّون بالحقيف . والرّ مَل كل ما كان غير هذا من الشعر و غير الرجز ، فهو د مَل . والرّ جز عند العرب كل ما كان على الشعر و غير الرجز ، فهو د مَل . والرّ جز عند العرب كل ما كان على ثلاثة أجزاء ، وهو الذي يَتر تُمُون به في عملهم وسو قهم ، ويحدون به وقد د و ي بعض من أثق به نحو هذا البيت عن الخليل:

<sup>=</sup> عبد الله المخزوميين ، وكان لهم بلاء في حرب الفجار . وأخت بني سهم : هي أم الممدوحين ، وهي ريطية ' بنت سعيد بن سعد بن سهم ، وهي من بني سهم من قريش رهط عبد الله بن الزبعري . وكان بنوها ثمانية ، والمدر : زعيم القوم وخطيهم ، وهو هنا الذي يعترض الحصم ويدفعه .

والقصيدة في طبقات الشعراء ٢٠٠ - ٢٠١ ، ونوادر القالي ١٩٨ – ١٩٩ والأغاني ٢٨/١ والقصيدة من الهزج، وهي ضعيفة غير محكمة البناء . فلذلك استشهد بها أبو الحسن الأخفش في هذا الموضع .

<sup>(</sup>١) لم يردالبيت في الأصل المخطوط ، كأن الناسخ سها عـن نقله ، أو كان ساقطاً من الأصل الذي نقل عنه .

## هذا من باب ما یکون رویا من الباء والواو والا ُلف

اعلم أن الياء والواو والألف إذا كُن من الأصل ، وكانت الياء والواو ساكنتين أو متحركتين ، جُعيلن رويا وكذلك الزوائد إذا بنين مع الكلمة . أمنا اللواتي من الأصل فياء يرمي ويقضي ، وواو يغزو ويدعو . وألف قضى ور مى . والزوائد اللاتي بنين مع الكلمة نحو ألف بشرى ومعنزى ، وواو تقحد وقلنسو إذا أردت تَمَحد وقل الروي . وقل مواء رباعي وقراسي . وكل مؤلاء يُعنل حروفا للروي .

وإن شئت لم يُجْعَلَنَ رَوِينًا ، وشَبَّهَتَهُنَّ بالياءِ والواو والأَلفِ اللاتي هُنَّ مَدَّاتٌ . قال الشاعرُ :

و لأَ نْتَ تَفْرِي مَا خَلَقَتَ وَبِعِــِضُ القَوْمِ يَخَلُقُ ثُمْ لاَ يَفْرِي (١) شَرِقَالِ.

الستُّرُ دونَ الفاحشاتِ وما يَلْقَاكُ دونَ الخيرِ مِن ستْر (۱) البيت والذي يليه لزهير بن أبي سلمى من قصيدة له يمدح فيها هرم ان سنان المرى ، مطلعها :

لِمَنَ الدَّيَّارُ بِتُنَا الْحِبْرِ أَقُو يَنْ مَن حَجِجٍ وَمَن دَهُرِ لَمُنَا الْعَلْمِ . وَتَفْرِي : أَي تَقَطَّع .

والقصيدة في ديران زهير ٨٦ – ٩٥

فجعل الراءَ رَوِياً ، والياءَ ، وهي من الأصل ، و صلا . وقال : فهن مَعْكُفن به إذا حجاً (١) عَكْمُفَ النَّبيطِ يَلْعَبُونَ الفَّنزَ جَا

فجعل ألف (حجا)، وهي من الأصل، وصلاً، وجعل الجيمَ رَوِياً. وكذلك واو (يغزو) لو جاءت في قافية جعَلْتُها وصلاً. وما جاء من الألفات ، اللاتي هن من ألاصل ، روياً أكثر من الواو والياء. قال الشاعر :

> ذَ كَرْتُ والأهْواءُ تدعو للهَوَى والعيسُ بالرَّكْبِ يُجاذِبْنَ البُرَى

فجعل الألفَ رَويًّا .وهذا كثيرٌ .

والمُهَالُ من ذلك وغيرُ المُهَالِ سَواءً . لو قال (قَفَ) مع (حُبلُكي) ، أو (قفا) مع (فتى) (١) ، كان ذلك جائزاً ، لأنه وإن أمالها فهي الألف ألا ترى أن (عالِم) يجوز مع (قادِم) ، وليس احد يُميلُ قادِماً . فلو كان إذا أمالَ صارت ياءً لصارت الف (عالم) ياءً ، ولم تكن تأسيساً . ولكن الإمالة كَهَمْز بعض العرب ألفات الوقف اللاتي يَكُن في موضع التنوين . وذلك أن العرب ألفات الوقف اللاتي يَكُن في موضع التنوين . وذلك أن

<sup>(</sup>١) الشطران للعجاج من أرجورة له . وقد مرًّا آنفاً صفحة ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) حبلي وفتي بما يهال ، لأن الألف فيها أصلها ياء .

بعض العرب يقول في الوقف : رأيت و رجلاً . كأنه يهمون الألف . فاذا وصل أذه بهما . فلو كان إذا أمال لم يُجوزها مع غير المُهال للَوْ مَه إذا قال : رأيت عَمْراً ، فَهَمَوْ ، أن يَجْعَلَه في الشعر المُقَيَّد ، ويَجْعَلَ الهمزة روياً لأنها ، ليست تلك الألف التي هي بَدَل من التنوين . وأحسنه أن لايميل ، فيقول : رأيت الحبل ) مع (قفا) ، ولو شاء أمال (حبلي) مع (قفا) ، فان ذلك كثير يما تقوله العرب .

قال الشاعرُ فيا َجعَلَ من الزائدِ ، الذي يُبننَى مع الكلمة رَو يِأَ:
أَلَمْ تَكُنْ حَلَفْتَ بِاللهِ العَلِي (١)
أَنَّ مطاياكَ لَمِنْ خيرِ المَطِي

فجعل الياء رَوِيّا ، وهي الياءُ التي في موضع ياء (فعيل)، وأَلْقَى المتحركة لَمَّا احتاج إلى إلْقائها . وقد قال قوم : إنه أَلْقَى الزائدة . وليس ذلك بِحَسَن ، لأنه مُسْتَخفُ للأَوَّل ، فانَّما يَرْتَد غُ<sup>(۱)</sup> عند الثاني . فاما جاء لفظ [ لا ] (أ) يكون مع الأوّل

<sup>(</sup>١) الشطران في الحصائص ١/٣١٥ ، والقوافي للتنوغي ٢٧ ، واللسان ( مطا ) ، والخزانة ٤/٣٢٨ .

<sup>(</sup>٢) ارتدغ الرجل: وقع في الرداغ، وهي الماء والطين و الوحل الكثير الشديد.

<sup>(</sup>٣) زيادة من اللسان ( مطا ) .

وقوله : لايكون مع الأول ، أي لايكون معه في وزن الشعر .

تَرَكْتُه كَمَا تُقفُ (١) على الثقيل بالخِفَّة لذلك.

وإنما طَرَحَ الزوائدَ في التَصغيرِ وأشباهِ لأنَّه يريدُ بناءً غيرَ البناءِ الذي هو فيه.فانُ أَراده في ذا قال (مغزو) و (عدو) ، إذا أراد البناءَ لأنَّه إذا خَفَفَ الأولى صارت الآخرةُ ياءً . تقول إذا خَفَفْتَ العَليى ، بقيتُ واواخفيفة وقبلَها حركة ، فتقلبُها ياءً كما فعلت (٣) في أدل (١٠) ونحوه .

ويماً لايكونُ إلا رَوِياً الياءُ والواوُ اللنان للاضمار، إذا انفتح ماقبلَها، نحوُ واو وا ستَحْيَوْ ا ورَمَــوْ ا، وياء يخشَى ويسعَى. وإنما مَنعَهُنَ أَن يَكُنُ وصلاً أَنهن لسنَ على ماقبلَهن، فلم يُشبهن المَدَّاتِ.

فأمًّا الياءُ التي قَبْلُهَا كَسْرَةٌ ، والواو ُ التي قَبْلُهَا صَمَّةُ ، نحو ُ

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط بعد هذا : ﴿ فَتَقُولُ ، وَعَلَى الثَّانِي يَاءُ العَلَي كَمَا لَوْ اللَّهِ عَالَ مُقَعِمة لامعنى لها كما ترى ، فأسقطناها لذلك .

وقد أورد ابن منظور هذه الفقرة من الكتاب في اللسان (مطا ) الى قوله: « كما تقف على الثقيل بالحفة ، ، وليس فيها هذه العبارة . وهذا دليل أيضاً على أنها مقحمة زائدة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل المخطوط : في مغزو . في هنا زائدة لا لزوم لها .

<sup>(</sup>٣) في الأصل المخطوط : في فعلت . في هنا زائدة لا لزوم لها .

<sup>(</sup>٤) أدل : جمع دَلُـو في أقل العدد . وهو (أَفُـعُـلُ ) ، قلبت الواو باء لوقوعها طرفاً بعد ضمة ( انظر اللسان : دلا ) .

ياء اضربي واذه بي ، وواو اذ هَبُوا واخر ُ جُوا، في كونان و صلاً لأنهما على ما قبلها ، فأشبه تناحروف المَد اللاتي يُلْحَقَن بَالقوافي ، وليس لهن أصول في الكلام . وقد تُجعل ياء أصربي ، وواو اضربوا روينا ، لائهما بُنيتا مع الكلمة ، وجاءتا لمعنى فأشبهت الواو والياء اللتين من الاصل ، وأن لم يكونا في قو تها .

وأمًّا ألف اذهبا واضربا فلا تكون روياً ، لان الالف قريبة الشبه من الهاء ، تبين بها الحركة من أنا اذا وقفت ، كاتبين بالهاء في عليه وأشباه ذلك . فضع فت الالف ، ولم تجدها في شيء من الشعر روياً . وليست مشل ألف بشرى ، لان هذه الالف د خلت على (ضرب) بعد ما بني للواحد (۱۱) ، و ثبت في الكلام . فأشبهت ألف رأيت زيداً . فأما بشرى فلم يَثبت منها في الكلام بشر ، ثم ألحقت الألف . فألفها قد بنيس معها ، وجاءت لمعنى ، لانها قد بنيس .

وفُرِقَ بين الالف في اضربا ، والياء في اضربي ، والواو في اضر بُوا ، لانُّ الواو والياء إذا انفتح ماقبُلُهما لم يَكُونا إلاَّ رَوِياً لم يُختَلَفُ في ذلك . وليست هكذا حالُ الالف .

وقد جعلها قوم رَوِياً ، وقالوا : لانَّها بُنهِيَتُ مع الكلمة ، (ر) في الأصل الخطوط : الواحد .

والهاءُ لاتُبننَى مع الكلمة . وهذا قو مَى أنَّ اضر با بناءٌ على حياله، ولم تَلْحَق الهَاءُ .

وأمًا ياءُ الإضافة ، نحو كتابي ومالي وأشباه ذلك ، إذا كانت الياءُ ساكنة فقد يجوز أن تكون روينا ، وهو قليل . شبهوها بياء الاصل وياء اضربي إذا لزمت ما قبلها حتى لا يُقدر على فصلها منه . قال الشاعر :

اني امرؤ أحمي ذمارَ اخوتي<sup>(۱)</sup> اذا رَأُوْ اكرِيهة يَرْمُونَ بِي رَميكَ بالدَّلوَينِ في قعر الرَّكي

رَوياً ، وهذا قليل . وأن لايكون رَوياً ، وهذا قليل . وأن لايكون رَوياً أحسن . وكذلك قالنه الشعراء . لأنها أضعف من ياء اضربي ، لأنها تحذف في النداء والنّد بة ، فيقولون : يا غلام اضرب ، ويا غلاماه . وأخبرني مَنْ أثق به أن ناساً من أهل الحجاز يقولون : هذا غلام ، في الوصل وفي الوقف . وأخبرني مَنْ سمع من العرب : هذا غلام قد جاءني ، في الوصل ، في الوصل . فهذه الياء ضعيفة ، ليست لها قوة أياء أضربي . ولو لم يكن فيه إلا أن العرب قد قالته كان ذلك كافياً .

<sup>(</sup>١) الشطران الأول والثاني من هذا الرجز في القوافي التنوخي ٢٧، والعقد الفريد ٥/٣/٥ .

وأَمَا يَاءُ النَّسْبَةِ فَاذَا تُحَفِّفَتْ فِي الشَّعْرِ وَأَسْكِنَتْ فَإِنَّ اكْثَرَهُمْ يَجْعَلُهُمْ رَوِيّاً ، لأَنْهَا تُحَفِّفَتْ مَن مَتْحَرَكُ لا يَكُونُ إلا رَوِيّاً ، وهي مع هذا لم يدخلُها حذف كا دخل ( يا غلامي ) . فهي أَ تُوكَى . قال الشاعر فجعلها رَويّاً :

إنَّ عَدِياً كَتَبِتُ إِلَى عَدِي '' وجعلتُ أمواكها في الحُطَمِي إِرْ هَنْ بَنِيكَ عَندهمْ أَرْ هَنْ بَنِي وهذا جاهلي . وقال آخرُ : إِنِّي لَمَنْ يُنْكُورُنِي أَبْنُ اليَّشُوبِي '''

<sup>(</sup>١) الشطر الأغير من هذا الرجز في الحصائص ٣٢٧/٣ ، واللسان (رهن). أراد أرهن أنا بَنَيِ " إذا فعلت أنت . فعدف الياء الثانية للقافية ، وهي ياء الإضافة. والشاهدهنا في قوله (الحطمي) ، خفاف ياء النسبة فيها، وجعلها دوياً كما ترى.

<sup>(</sup>٢) في الأصل المخطوط: يكرمني ، وهو تصحيف.

والرجز لعمرو بن يثربي الضي ، وكان فارس بني ضبة يوم الجمل ، وهم مع عائشة . قتله عمار بن ياسر في ذلك اليوم . وهند الجملي : هو هند بن عمرو الجملي التابعي ، من جمل بن سعد العشيرة ، وهم حي من مذحج . وكان مع علي يوم الجمل ، فقتله عمرو بن يثربي الضبي . وعلباء هو علباء بن الهيثم ، وابن صوحان هو سيحان بن صوحان ، قتلها عمرو بن يثربي الضبي يوم الجمل أيضاً ، ( انظر تاريخ الطبري ٤/٥٢٩ – ٥٣٠ ) .

والرجز في تاريخ الطبري ٢٠/٥٥ – ٥٣١ ، والقوافي للتنوخي ٢٧ ، واللسان (علب ) ، والتاج (جمل ) .

## قَتَلْتُ عِلْباءَ وِهِنْدَ الجَمَليي وابناً لِصُوحانَ على دينِ عليي

وقد يجوزُ أَنْ تجعلَها رَوِيّاً ، وتُشبّهها بالياء التي دخلتُ للمَدّة ، وهي زائدة لم تبننَ مع الكلمة ، كما شبهت ما هو من الأصل بها .

وكل هذه الهاءات والواوات التي ذكرت في هذه الأبواب إذا تَحَرَّ كُن لَم يَكُن إلا رَوياً ، ولم يَجُز أن يَكُن وصلاً ، ولم يَجُز أن يَكُن وصلاً ، فحو كُن يَقضيه ، ولن يَر مِيه . والفرق بين ياء غلامي (١١) وقفاي وياء النسبة إذا أ سكنت أ نهم إنما أ سكنوها اصطراراً ، وياء غلامي فيها لغتان الإسكان والتحريك .



## هذا باب ما لا یکون رویا

اعلمْ أَنَّ الأَلْفَ ، والسِاءَ والواوَ إذا كانتا مَدَّ تَيْنِ ، وكُنَّ زوائد َ يَتْنِعُ مَا قَبْلَهِن ، ولم يَكُنْ لَمِنَّ أَصُولٌ فِي الكلامِ فَإِنْهُن (١) لا يَكُنَّ رَو يَأَ أَبِداً . نحو ُ قول الشاعر :

قِفَا نَبِـُكِ مِن ذَكْرَى حبيبٍ وَمَنزلِ (٢)

وقوله:

قدرا بني حفص فحدُّث حفصا(٣)

وقوله:

### لا تَشْتُم الناسَ كَا لا تَشْتُم (١٤)

(١) في الأصل المخطوط بعد هـذا: وعلامي . وهي تكرار غلامي لاربب .

(١) في الأصل المخطوط : لأنهن ، .

(٢) هذا صدر بيت لامرى، القيس ، وهو مطلع معلقته ، وتمامه : = بيسقُط اللَّـوَى بين الدَّخُول وحَوْمَل ِ

والمعلقة في ديوانه ٧ - ٢٦ والشاهد في هذا الشطر أن اللام موصولة في اللفظ بالياء، أي منزلي ، للترنم ومد الصوت في الشعر . وهذه الياء لاتكون روياً .

(٣) الشطر في الكتاب لسيبويه ٢/ ٣٠٠. والشاهد في هذا الشطر أن الألف في قوله (حفصاً) بدل من التنوين ، وهي ليست أصلًا في الكلمة ، فلا تكون روياً لذلك .

(٤) في الأصل المخطوط : لاتشتموا الناس .

وأعلم أَنْ كُلَّ يَاءٍ وواو وألف تَحْدَفُ في الوقف فأنها لاتكونُ رَوياً أبداً . وأنت ُخيَيْرٌ في غيرهن، إن شت َ جعَلْتُه رَوياً ، وإنْ شئت و صلا .

نحو ُقوله:

أُ قِلِّي ، اللَّوْمَ ، عاذلَ ، والعِتابُ

و ُقولي إِنْ أُصِبْت ُ لقد أصاب (١)

وإنما منعَهن أن يكرُن رو يا أنهن ليس لهن أصول في الكلام ، وإنما هن مزيدات على ما قبلهن لتام الشعر . وإنما زادوهن من بين الحروف لأن الشعر و ضع للغناء والتر نم والحداء . وأكثر ما يكون ذلك في آخر البيت . فزادوا حروفا يجري فيها الصوت . وذلك أن الصوت لا يجري إلا في حروف المد واللهن ، وهن الياء والواو الساكنتان والألف .

وأمَّا الهَاءُ نحو ُهاءِ حَمْزَه، وهاءِ الإضهار نحو ُ عُلامه و ُغلامها، والهاءِ التي تبينُ بها الحركة، نحو ُ هاءِ أرْمِه وأغزُه

والشطر لرؤبة بن العجاج . وهو آخر رجز له في ملحقات ديوانه ١٨٣ . والشاهد في هذا الشطرأن الميم موصولة في اللفظ بالواو ، أي تـُـشـُتـَمو ، للترنم ومد الصوت في الشعر . وهذه الواو لا تكون روياً .

<sup>(</sup>١) البيت مطلع قصيدة لجرير . وهي في ديوانه ٦٤ – ٨٠ .

والبيت في الكتاب لسيبويه ٢٩٨/٢-٢٩٩ ، والقوافي للتنوخي ٥٥ .=

وعَمّه ، تريد ارْمِ وَأَغْزُ وَعَمّ ، فإنما أَدْ خَلَت الهَاءُ لِتبينَ بها حركاتُهن ، فجعلوهن (() و صلا إذا تحراك ما قبلَهن بحركة هاء الإضمار (() • تشبهوهن بالياء والواو والألف . وإن كانت الهاءُ لا يجري فيها الصوت ، فلأنها حرف ضعيف خفي المخرج . فأشبه بخفا نه حروف اللين . ومع ذا أَن مخرجها و مخرج الألف واحد . وقد أُجر يَت الألف بمجراها ، فبينوا بها حركة نون أنا في الوقف ، كما بينوا حدركة ميم عمّه في الوقف بالهاء .

وقد بَلَغَ من خفائها أنهم إذا كانت هاءُ الإضماء التي للمذكر بعد حرف بجنزوم أو ساكن ضمُّوه في الوقف ، فقالوا : أضربه ومنه ، ولم تضربه وساكن معنهم فكسر : ضر بته و شتمته سمعنا ذلك من العرب في تاء التأنيث خاصة . فهذا يد لُلُك على خفاء الهاء و عموضها .

<sup>=</sup> وأصل روايته : العتاباوأصابا . وإنما ساقه المؤلف في هذه الصورة للدلالة على أن هذه الألف تحذف في الوقف .

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط : وجعلوهن ، وهو غلط ، لأنه جواب أما في أول الفقرة .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل المخطوط بعد هذا : أو سكنت . وهي زائدة مقحمة يفسد بها المعنى المواد .

<sup>(</sup>٣) وانظر في الكتاب لسيبويه ٢٨٦/٢ ـ ٢٨٧ الباب الذي سميًّاه : هذا باب الساكن الذي تحركه في الوقف إذا كان بعده هاء المذكر الذي هو علامة الإضمار ليكون أبين لها كما أردت ذلك في الهمزة .

فإذا سَكن ما قبل الهاء التي للإضار ، والتي لم تُبيّن بها الحركةُ ، نحوُ هاء َ هناة وسعُلاة ، والـتي للتأنيث ، كُنَّ رَويًّا ولم يَكُنَّ وَ صَلاً ، لأَنَّ الساكنَ لا يكونُ له وَ صَلَّ ، انما الوَّ صَلُّ للحرف المتحركِ يُولِّدُ مثلَ حَرَكَتِه . وذلك أَنَّ مثلَ القَطاة والقناة ، ومثلَ فيه وفيها ، الهاءُ في جميع هذا حَرْفُ الرَّويُّ .وقد جاء مثلُ يَغْزُوها وَيَرْمِيها في قصيدة . وهيقول الشاعر :

أمَّا القَطَاةُ فإني سوف أَنْعَتُهَا ﴿ نَعْتَا يُوافِقُ نَعْتَى بِعِضَ مَافِيهَا (١)

وقال:

ر عليه كاد يدميه (٢) لانَ حتى لو مشى الذَّ

وقال:

قِسْ بالتجارب أغفالَ الأمور كما

َتَقيسُ عَلَّا بنعل حين تَحَـٰذوها <sup>(۱۲)</sup>

وقد أورد فيه الشاهد التالي لزياد الأعجم : عجبتُ والدهر كثيرُ عَجَبُّهُ من عَنَـزيّ سَبّني لم أَضْرِبُهُ

(١) البيت مطلع قصيدة في وصف القطاة اختَلف في قائلها ، فنسبت الى عدة شعراء . وقال أبو على القالي في نوادره إن أبا عبيدة كان يصححها لعُـُلــَــُـلُـبن الحجاج الهجيمي . والقصيدة في نوادر القالي ٢١١، والاغاني ٧/١٥١-١٥٢ ، ١٥٤-١٥٥ ، والأختيارين ٢٢ ـ ٢٥ . والبيت وصلته بعد. في الحيوان ٥/٩٧٥ ، واللسان والتاج ( طرق ) .

- (٢) البيت في القوافي للتؤخي ٥٢ ، والعقد الفريد ٥/٨٨ .
  - (٣) البيت الثاني في القوافي التنوخي ٢٤.

أموالنا لذَوي المسيراث تجمعُها

ودُورُنا لِخرابِ الدهر نبنيها فجمع الواو والياء كأن الياء ساكنة ، ولا يكون للساكن وصل ولا بجرى أن قول الشاعر :

وقاتم الأعماق خاوي المُخْترَقُ (١)

ليس فيه عَجْرَى ولا وصل لما قيد . وكذلك كل ما قيد لا وصل له . الا أن بعض العرب قديد خله الغلو والغاليكا وصفت لك . وقد تُجْرى الهاء التي من نفس الكلمة هذا المجوى، تجنعل هاء منبه وأبله وصلا ، فيكون أبله مع عبله ، ومنبه مع شريه، ولا تكون وصلا اذا سكن ما قبلها ، نحو وجه وشبه . ولا تكون الهاء منها الارويا . واذا تحرك ما قبلها فإنها أن تكون رويا أجود . قال رويا :

قالت أُبَينَى لي ولم أُسَبَهِ (") ما العيشُ الا غَفَلَةُ المُدّلَهِ

فجعل الهاءَ رَوياً .

 $\star\star\star$ 

<sup>(</sup>١) الشطرمطلع أرجوزةرؤبة القافية المشهورة وقد مَرَّ في الصفحة ٣١.

<sup>(</sup>٢) الشطران مطلع أرجوزة لرؤية . وهي في ديوانه ١٦٥ – ١٦٧ .

وهما في العقد الفريد ه/٤٠٥ .

# هذا باب ما یجوز من الساکن مع المنحدك ني ضرب واحد

فن ذلك قعلُن في السريع يجوزُ مع قعيلُن إذا كان مُقيَّداً ، ولا يجوزُ في المُقيَّد لأَ له إذا سَكَنَ ولا يجوزُ في المُقيَّد لأَ له إذا سَكَنَ اعتمدَ الساكنُ على حرف قبلَ الرَّويُّ لا يزولُ ، نحوُ تَعْلَمُ ، تعتمدُ العينُ على اللام فتقوى . ولو كانت اللامُ هي الرَّويُّ ، وكان بَددَ ها حرفُ وصَلْ ، كانت العينُ تعتمدُ على الرَّويُّ .

وحرفُ الرَّويِّ أضعَفُ ، لأَّنه قد يزولُ من الرفع إلى الجَرِّ ، ومن الجَرِّ إلى النصب . ويَدْخُلُه الحذفُ والإعلالُ . ألا ترىأنَ آخرَ البيت لا يَدخُلُه الزِّحافُ أبـــداً ، ولا يَكادُ يُزاحَفُ في الجزءِ الذي فيه القافيةُ .

وكان الخليلُ يقول: إنمًا يجوزُ فَعَلَنُ مَعَ فَعِيلُنُ ، لأنّ هذا الجزءَ أصلُه مَفْعُولاتُ . فَفَعْلُنُ هُو مَفْعُو ، وفَعِيلُنُ هُو مَعْلا ، لأنّ الفاءَ والواوَ يَقَعَان للزّحاف .

قال أبو الحسن : وهذا مـذهبٌ ضعيفٌ ، لأنه لا يُدْرَى أنَّ العربَ أرادتُ هذا بعينيه ، أو أُخرَجَتْ شعراً من شعرٍ ، وإن كان

قد يقول الرجلُ منهم أعاريضَ لم يَقُلُها أحدٌ قَبلُه . ولم نسمع بما زعم الخليلُ أنّها خرجت منه .

وقد أجازوا فَعْلُنْ مع فَعِلُنْ في الكامل إذا قُيدً . أخبرني مَنْ أَثْقُ به عن المُفَضَلِ (١) أنه سَمعه من العرب . وأنشدني غيرُه قصيدةً لعَدِي بن زيد (٢) ، قال :

من آلِ ليــــــلى دِمـٰنَةٌ وطَلَلْ قد أَقـٰهَرَتْ، فيها النعامُ زَ حِلْ<sup>(٣)</sup>

ولقد غَدَوْتُ بسابح مَرِحِ ومعي شبابُ كليْهمْ أَخْيَلُ

مُعْطَى الْجِرَاءِ كَأَنَّهُ وَعِدَ لُ

فهذا شاذ قليل ، وليس مثل السريع ، لأن ذاك في السريع

(۱) هو المفضل بن محمد بن يعلى الضي اللغوي الكوفي . ترجمته في مراتب النحويين ٧١ ، والفهرست ٧٣ – ٧٤ ، وطبقات النحويين للزبيدي ٢١ ، وإنباه الرواة ٣٩٨ ـ ٢٥٠ ، ومعجم الادباء ١٦٤/١٩ ـ ١٦٧ ، وبغية الوعاة ٣٩٦ . (١) هوأبو عمر عدى نزيد ن حمّاد (أو حماز) بنزيد بن أيوب العبادي .

ترجمته في طبقات الشعراء ١١٥ ، ١١٧ – ١١٨ ، والشعراء ١٧٦ – ١٨٥ ، والأغاني ٢/٧٧ – ١٨٥ . والآلي ٢٢١ – ٢٢٢ ، والخزانة ١/١٨٣ – ١٨٦ . والأغاني ٣/٧٤ – ١٨٦ . والأغاني ٢/٧٤ – ١٨٦ . والأغاني ٢٧٤ – ١٨٦ . والأغاني ديوان عدى بن زيد ، وإنما وجدت فيه

(١) م الجند الدين في الديران ١٥٧ نقلًا عن الأغاني ٢٠/٢ .=

لم تَجِيءُ قصيدةً إلا وهذا الاختلافُ فيها. وهذا البناءُ من الكاملِ قليلٌ ، ولم يَجِيءُ فيه إلا شاذاً .

ولو قال قائلُ : إنَّ إسكانَ هـذا كالإسكانِ في الزِّحـافِ ، لم يكنُ به بَاسٌ . ولا أراه جـازَ ، إلا أنّ المُقَيَّدَ لم يبقَ فيه إجراءُ صوت ولا مَدَّ له. فرَأُوا أنه موضعُ السكونِ وتر ْكِ المَدِّ. فجاز هذا السكونُ فيه لذلك . وأماً :

لا يَبْعَدَنُ قُومِي الذين هُمُ للعَداةِ وآفةُ الجُزْرِ (١) الخَداةِ وآفةُ الجُزْرِ (١) الخَداةِ عَلَمْ الخَداةِ مَا لِطِينَ تَحْيَتُهُم بِنُضَادِهُمْ

وذّوي الغينى منهم بذي الفقر فروي الغينى منهم بذي الفقر في المُطلَق بين الساكن والمتحرك ، فبالأنّه صَدْرُ مُتَنفاعلنْ ، وإسكانُ ثانيه جائز كثيرٌ فلذلك أجازوه .

وإذا احتاج الشاعر إلى مثل حركة بكر في الرَّفع قدال:

وأظن أن هذه الأبيات وأبيات الشاهد من قصدة واحدة لعدي بن زبد.
والأول منها وصدر الثاني وعجز الثالث ملفقين في الكافي في علم القوافي ٥٠-٥١.

(١) البيتان من أبيات لحر نق بنت هغّان ترثي فيها زوجها عمرو بن مرثد. والأبيات في ديوان خرنق ١٦٦- ١٦، وأمالي القالي ١٥٤/ - ١٥٥.
والبيتان مع آخر بينها في اللآلي ٥٤٨، والحزانة ٢/٢٠٣. والأول مع الذي يليه في الكتاب لسيبويه ١/٤٠١، والكامل للمبرد ٢٥١٠. والبيتان في اللسان (نضر).

بَكُو ، وفي الجُو أَبَكِ . حَرْكُها بِحُرَة الآخِر ، لأن الآخر قد تدخله الأليف في السَّكْت ، فتَبِين حَرَكَتُه ، ولكنّه على حركة ما قبله . فيقول : رأيت البَكر ، والعلم والجُحُر ، إن اضطر في الشعر . وذلك لأنهم قد يُتبعونه الأول في الجر والرفع فيقولون : هند ، إذا وقفوا ، وهندا علم ، لأنهم لو ضموا الأوسط صار فعل ، وليس في كلامهم فعل . ويقولون : مررت بجمل ، فيضمون الميم على الجيم ، لأنهم لو كسروه اعلى اللام صارت فعل ، وليس في كلامهم فعل الشاعر فياحر ك الما صارت في المراه في الما الله الله الله الما الساكن :

أنا ابنُ ماويئةً إذ َ جدَّ النَّقُو (١)
سمعتُه مِمْنُ أَثْقُ به . وسمعتُ مَنْ يُنْشِدُهُ ساكناً . وقال :
عَلَّمَنا إِخوانُنا بنو عِجلِ (٢)
الشَّغْزَيِنَ واعْتِقالاً بالرِّجلُ

\* \* \*

(1) الشطر لعبيد بن ماوية الطائي . وبعده :
وجاءت الحيل أتابِي ّ زُمَر ْ

والشطران في اللسان ( نقر ) . والأول منها في الصحاح ( نقر ) . وقال الجوهري في الصحاح ( نقر ) . وقال الجوهري في الصحاح ( نقر ) : ﴿ أَرَادُ النَّقُرُ الْحَيْلُ . فَلَمَا وَقَفَ نَقُلُ حَرَكُمُ الْحَرْفُ فِي الوصل ، كما الله إلى القاف إذ كان ساكناً ، ليعلم السامع أنها حركة الحرف في الوصل ، كما تقول : هذا بَكُرُ ، ومروت ببكر ، وانظر اللسان ( نقر ) أيضاً .

(٢) الشطران في النوادر لأبي زيد ٢٠٠٠ والحصائص ٢/ ١٣٥٥ واللسان (شغزب).

### باب النقييد والاطلاق

اعلمُ أَنَّ الجَرْءَ إِذَا تَمَّ بحرف الرَّوِيِّ لِم يكنُ فيه إلا التقييدُ، نحو ُ قو له :

وقاتم الأعماق خاوي المختَرَقُ (١)

فقولُه (و لنَّمُخْتَرَقُ) مُسْتَفعِلُنْ ، فلو أُطلَقتَه جاءَ أكثرَ من مُستَفعِلُنْ ، لأَنَّه يجيءُ (تَرَقي)، فيكونُ الجزءُ مُستَفعِلَتُنْ وهذا لا يكون . وكذلك :

سَبَقَنْا البَرِيَّةَ فِي غَزْوِنَا بِحَمَلِ المَزَادِ وَ أَوْطِ القِرَبُ فَعَلَ الْمَرَادِ وَ أَوْطِ القِرَبُ فقوله ( قِرَبُ ) فَعَلُ .ولا يكونُ هاهنا (قِرَبِي)، لأَنه يكون

فَعِلُنْ ، ولا يَكُونُ هاهنا . فهذا المُقَيَّدُ الذي لَا يَجُوزُ إطلاقُه .

وهذا الذي لا يجوزُ إُطلاقه يجوزُ فيه المرفوعُ والمنصوبُ والمجرورُ والمجزومُ ، والحفيفُ والثقيلُ . قال الشاعرُ :

أَصَحَوْتَ اليومَ أَمْ شَاقَتُكَ هِوْ

و مِنَ الحُبِّ جُنونُ وسُعُرُ (<sup>(۲)</sup> فراءُ ( مَن مُخفَّفَةُ مرفوعةً .

وقال فيها :

<sup>(</sup>١) الشطر مطلع أرجوزة رؤبة القافية المشهورة . وقدمَر " في الصفحة ٣١.

<sup>(</sup>٢) البيت مطلع قصيدة لطرفة بن العبد البكري. وهي في ديو انه ١٧ - ٦٨.

أَيْمًا القلبُ ، تَنَـاهَ وأَنـْزَجِر

إِنَّا للمرءِ ، فأعلم ، ما قُدر (١)

وأمَّا قولُه:

صَفَيَّةٌ قُومي ، ولا تَجْزَعي

وبكِّي النساءَ على حَمْزَهُ (٢)

فَطْلَقُ ، لأنَّ الزاي حرفُ الرَّوي ، وهي متحركة ، والهاء وصَلُ . وإنْ شت قلت : على حَمْزَتي ، فجعلت التاء رَويا ، وجعلته فَعَلْ ، لأنَّ الهـاء إذا و صلت صارت تاء . والتاء لا تكون و صلا . وقدو صَعَت العربُ التاء مع الهاء في أشعارها كثيراً . قال أبو النَّجُم (٣) :

أُقولُ إِذْ جِنْنَ مُدَبَّجاتِ :(١) مَا أَقْرَبَ الموتَ مِنَ الحَياةِ !

<sup>(</sup>١) لم أجد هذا البيت في قصيدة طرفة التي ذكر فاها آنفاً في الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٢) البيت لكعب بن مالك الأنصاري في رثاء حمزة بن عبد المطلب عمر الرسول ﷺ حين استشهد في أحد . وهو أول أربعة أبيات في السيرة النبوبة ١٥٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) وردت ترجمة أبي النجم في الصفحة ٢٦ .

<sup>(</sup>٤) الشطران في العقد الفريد ٥/٠٠٥.

\_ ومنهم مَنْ يقولُ : الحياة \_ فيجعلها تاءً في الوَقْف ِ لِثَلاً يختلفَ الرُّويُ ، كما فعل في الوَصل ِ . ولأنَّ الوقف في القوافي يجيءُ على غير الوقف في الكلام ِ . يقولونَ :

أَ قِلِّي اللَّو مَ ، عاذِلَ ، والعتابا(١)

ويحذفون كثيراً بِمَا لا يُحذَفُ في الكلام . ومع ذا أَنَّ ناساً من العرب يقفون على هاءِ التأنيث بالتاءِ، فيقولون: حمْزَت.

فأمَّا ما يجوز ُ فيه التقييدُ والإطلاقُ فالمتقارِبُ ، نحو ُ :

كأنِّي ورَحْلي إذا رُعْتُهُــا

على جَمَزَى جازى مِ بالرَّمال (٢١)

#### وفي الرُّمَلُ :

<sup>(</sup>١) هذا صدر مطلع قصيدة لجرير .وقد مَرَ الفا في الصفحة ٧٨. وقد وقف الشاعر على الأانف التي هي عوض من التنوين في قوله : والعتابا . وهـذا في الشعر ، ولا يكون في الكلام ، وإنما نقول في الوقف في الكلام : والعتاب .

<sup>(</sup>٢) البيت لأمية بن أبي عائد الهذلي من قصيدة له مطلعها :

ألا فا لتقوم لطيف الخيال أرقق من فازح ذي دلال

والبيت في وصف ناقته التي يرحل عليها وقد شبهها بثورالوحش . وجمزى: شديد الجَـمَز ، وهو الوثوب . والجازى: الذي يجتزى: بالرطب عن الماء . والقصيدة في شرح أشعار الهذليين ٤٩٤ – ١٥٤ . والبيت مع آخر بعده في الحصائص ٢/٣٠١ ، واللسان (جمز ) .

يا بَني الصَّيْداءِ ، رُدُّوا فَرَسي إنَّا يُفْعَلُ هـــذا بالذَّليلُ (١)

وفي الكامل نحو ُ:

أَبُنَيَ ، لا تظلم بمكت آ لا الصغير ولا الكبير (٢) فليس شيء يجوز فيه التقييد والإطلاق غيدر هذه الأبيات الثلاثة ، وما كان على بنائها . وذلك لان في بنائها شعراً أقصر منها وأطول ، فَدُوها عن الأقيصر ، وقصر وها عن الأطول . ألا ترى أن في المنقار ب فعولن وفعل ، وفعول بينها . وفي الرمل فاعلائن وفاعلن بينها . وفي الكامل متفاعلائن ومنتفاعلان بينها . وفي الكامل متفاعلان بينها .

<sup>(</sup>١) البيت لزيد الحيل الطائي ، وبعده :

عَوَّدُوا مُهْرِي كَمَا عَوَّدُنَّهُ دَلَعَ اللّهِ وَإِبْطَاءً القَتْيَلُ وَالْبِيتَانُ فِي الْأَغَافِي ١٥/ ٥٦ ، ٢٥ ، والقوافي للتنوخي ٥٢ . وهما مع قالت بعدهما في الأمالي ١٣/١ . وانظر أبياتاً من القصيدة في اللآلي ٥٩ . وخبر الأبيات أن فرساً لزيد الحيل ظلع في بعض غزواته ، فخلفه في حي من الأحياء . ونبو فأغارت بنو أسد على ذلك الحي فأخذت الفرس . فقال زيد الأبيات . وبنو الصيداء من بني أسد .

<sup>(</sup>٢) البيت لسبيعة بنت الأحب ، وهو مطلع قصيدة تقولها لابنها خالد تعظم عليه حرمة مكة ، وتنهاه عن البغي فيها . والقصيدة في السيرة النبوية لابن هشام ٢٥/١ – ٢٦ .

فجازَ هذا ، كما يُثَقِّلُونَ ما ليس بثقيل . قال الشاعرُ : أقولُ إِذْ خَرَّتُ على الكِلَّكِلِّ (١)

ثم قال :

بِباذِلِ وَجَنَّاءَ أَو عَيْهَلَّ

وقال َ:

تَعَرَّضَتُ لي بمكانٍ حَلَّ تَعَرُّضَ الْمُهْرَةِ في الطُّولُ

يريد: الكَلْكُلُ والعَيْبُلِ والطُّولِ ، فَتُقُلَ ، لأَنَّ قُوماً مِن العربِ يقولُونَ ؛ هذا خالِه ، فيُثَقَّلُونَ في الوقفِ ، وأجازوهُ في الإطلاقِ . جعلوه كأحرف تُزادُ في الكلام مِثْلَ

(١) الشطر والأشطار التالية لمنظور بن مرثد الأسدي من أرجوزة له في الغالب . ومن الأرجوزة أشطار في النوادر لأبي زيد ٥٣ ، هي :

إن تبخلي يا جمل ، أو تعتلي أو تعتلي أو تعبعي في الظاعن المولتي نُسل وجد الهام المغتل ببازل وجناء أو عيل كأن مهواها على الكاكل وموقعا من شفيات زلل موقع كأن مهواها بيعلي وموقع كأن من شفيات زلل موقع كأن ما من شفيات يعلي موقع كأن ما من شفيات يعلي

والأشطار الأربعة الأولى منها في اللسان (عهل ) . والشطر الثاني من أشطار الشاهد في الحصائص ٢/٣٥٩ . ما يُلْحَقُ من الياءِ للمَدُّ مِمَا لم يكن في الكلام ِ. قال الشاعرُ : تَنْفي يداها الحَصَى في كلُّ هاجِرَة ٍ

نَفْي الدراهيم تَنْقَادُ الصياريفِ "
فكا زيدَتُ هذه الياءُ فكذلك بيتُ التَّثْقيلِ . وقالَ :
لقد خَشْيتُ أَنْ أَرَى جَدَبًا "
في عامنا ذا بعندَما أخْصَبًا
يريد : جَدْبًا وأَخْصَبًا . ثم قالَ :
ثمَّتَ جَنْتُ حَيَّةً أَصَمًا"
ضَخْماً يُحِبُ الخُلُقَ الأَضْخَمًا

وصلتُ من حنظية الأسطماً والعدد الغطاميط الغيطماً عنت جنت ....

<sup>(</sup>١) البيت للفرزدق . وهو يصف ناقته بسرعة السير في الهواجر ، تنفي يداها الحصى لشدة وقعها كما ينتقد الصيارف الدراهم وينفون الرديء منها . والباء زائدة في الدراهموالصياريف هنا . والبيت في الكتاب لسيبويه ١٠/١ ، والكامل ٢١٧ ، وديوان الفرزدق ٥٧٠ . وعجزه محيزا الحصائص ٢١٥/٢ .

<sup>(</sup>٢) الشطران لرؤبة بن العجاج ، وهما أول أشطار منسوبة إليه في ملحقات ديوانه ١٦٩ .

<sup>(</sup>٣) الشطران لرؤبة بن العجاج من أرجوزة منسوبة إليه في ملحقات ديوانه ١٨٣ . وصلتها قبلها :

وسمعت من العرب من يقول : الضَّخَمَّا ، يريدُ الضَّخْمَ . فهذا أشَدُ ، لأنَّه حَرَّكَ الخاءَ ، وثَقَلَ الميمَ .

وقد يجوزُ في هذا القياسِ تَقْييدُ الطويلِ إذا كان آخِرُهُ مَفاعِيلُنُ ، لأَنَّه إذا قُيلًدَ جاءَ مَفاعِيلُ من مَفاعِيلُنُ ، وفَعولُنْ ، وقد جاءَ . قال الشاعرُ :

كأن عتيقاً من مهارة تغلب بأيدي الرجال الدافنين أنن عتاب (١)

وقد فَرَّ حِصْنُ هارِ بِأَ وابنُ عامِرٍ وقد فَرَّ حِصْنُ هارِ بِأَ وابنُ عامِرٍ وَمَنْ كان يَرْجو أَنْ يَوُوبَ فَمَا آب

فهذا جائز ً . وكان الخليلُ لا يجيزُه . وأخبرني مَن سمع قصيدة امرى القيسِ هذه من العربِ مختلفة ً ، قالوا : فإنما هي على التقييد :

<sup>(</sup>١) البيتان في القوافي ٤٥ ، واللسان (مهر ) . وفيه (... فلا آب )

والمهارة : جمع كثرة للمهر ، وهو الصغير من الحيل أول ما يُنتَج . وجاء في اللسان ( مهر ) : « قال ابن سيده : هكذا روته الرواة بإسكان الباء ووزن نسَعَتْشَابُ ، ووزن فلا آب ، مَفاعيلُ ، .

أَخَنْظُلَ ، لو حَامَيْتُمْ وَصَبَرْتُمُ اللهِ عَامَيْتُمْ لَا مُنْفِيْتُ خِيرًا صَادَقًا وَلَأَرْضَانَ (١)

ثِيابُ بني عُوْف طَهارَى نَقيَّة "

وأَوْجُهُمْ بِيضٍ المشاهدِ غُرَانُ

(١) في الأصل المخطوط: أحنصُل . والبيتان من قصيدة لامرى القيس عدح فيها بني عوف من تميم ، وكان نزل بهم فأجاروه وأكرموه ، ويذم قوماً آخر بن غدروا به . والغراث : جمع الأغرّ ، وهو الأبيض . ولأرضان : أى لأرضاني .

والقصيدة في شرح المفضليات ٤٣٦ ــ ٤٣٧ برواية أبي محمد الأنباري ، وديوان امرىء القيس (قسم التحقيق ) ٣٩٧ . وخمسة أبيات منها في ديوات امرىء القيس ٨٣ -- ٨٤ ، وليس فيها البيت الأول على رواية الأصمعي ، وفي النقائض ١٠٧٨ - ١٠٧٩ . والبيتان في القوافي للتنوخي ٣٥ . والأول وحده في النقائض ٤٦٠ .

وقال أبو يعلى التنوخي في كتاب القوافي ٥٣ – ٥٤: « وقد زادسعيد ابن مسعدة في الطوبل وزناً رابعاً يجب أن يكون بعد الثاني في قول الحليل ، لأنه سقط منه حرف وحركة ، والثاني إنماسقط منه حرف ساكن ، وهو الياء من مفاعيلن . وإنماسو غ هذا للأخفش أنه وجد شعر آينسب إلى امرى القيس فيه إقواء . فأبى أن يجعل امرأ القيس يقوي ، وحمله على ما ذكرت من زيادة ضروب الطويل والشعر : . . . البيتان . قيل : إنه وجد في هذه الأبيات إقواء بالنصب . وكذلك رآه في قول الشاعر : كأن عتيقاً . . . البيتان . ومثل ذلك قول عمرو بن شأس الأسدى :

و كأس كُمُسْتَدُ مَى الغزال مَزجتُهُا لأبيض عصَّاء العواذل ميفضال كأم مُشْتَدُ مَى الغزال مَزجتُهُا ولا الحَبَلُ مُعَسَاه القروم إذا صال عصادم لم يؤثر من الأوزان زيادة على المناسب عند التجنب دخل في كثرة من الأوزان زيادة ي

وأَنْعُمَ فِي حَالِ البلابلِ صَفْوانْ (٢) ويجوزُ ذلك في الرَّمَلِ الذي على أربعـــة أجزامِ ، نحوُ قوله :

قَيْلُ ، قُمْ فَانْظُرُ إِلَيْهِم فَم دَعْ عَنْكُ السَّمُودُ لَانَهُ إِذَا جَعْلَهُ فَاعِلانُ صَارَ بَيْنَ فَاعِلاتُنْ وَفَاعِلُنُ . فَهُو مِثْلُ مَاجَاءُ فِي القياسِ ، ولم نسمعُه . ولا أراهُ إلاَّ لِقِلَّة هذا الشعر وضَعْفُه . وكان في الكاملِ أُجُودَ ، لأنَّ الجَزْءَ الذي في الكامل زائدٌ . وأنت إذا قيدت هذا نقصْتَه ، فهو أَضْعَفُ .

<sup>(</sup>١) أي لامجمل على الغلط والشذوذ كالغلط والشذوذ في قول العرب: هذا جسر ُ ضب " خرب . فجر وا خرب على الجوار توهماً ، وكان حقه أن يقال خرب ، بالرفع ، لأنه صفة جعر . وهذا غلط للعرب معروف ، يووى ولا يقاس عليه .

<sup>(</sup>٢) مذا عجز بيت من قصيدة امرىء القيساليّ ذكرناها آنفاً.وصدره: عُو َ يُرِدُ ، و مَنْ مِثْلُ عوبِهِ ورهطيه

وعوير : هو عوير بن شيجنّة من عُطارد من بني عوف الذين يمدحهم . ومنهم صفوان أيضاً . وأنعم : أي وافق وأعان . والبلابل : الهموم والأحزان .

ولا يجوز أن تكون الياء في قول الشاعو:

بازل عامَين حديث سنّي (۱)

لشُل هذا وَلَدَ تَنْي أُمّي هذا هي الرّوي فيكون مُقَيَّداً ، لأنّه في بنائه شيء أقْصَرُ منه ، فيذهب هذا عنه حتى يصير بينه وبين مُسْتَفْعِلُن . والميمُ والنونُ هما الرّويُ . واختلفا كاذكرت لك من اختلاف حرف

إذا نزلت فاجعلاني وسطا (٢)
إنّي شيخ لا أطيق العُندا
وليس هذا مشل : على حَمْزَه (٣) ، لأن الزاي هو الرّوي .
وهذا مُطْلَق . وهو إذا جعل الياء هي الرّوي كان مُقيَّداً ، ولا
يجوز تقييد مكا لا يجوز تقييد : مَن لَمْ تُزَوِّد (١) ، و : مَن

(١) الشطران لأبي جهل عمرو بن هشام المخزومي القرشي وقد
مَرَ الآنفا في الصفحة ٨٤ .

الرُّويُّ ، نحو ُ قوله :

<sup>(</sup>٢) مر "هذان الشطران آنفاً في الصفحة ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) هذا قسيم بيت مَر " آ نفأ صفحة ٨٧ . وتمامه :

صفية قومي ، ولا تجزعي وبكتي النساء على حمزة

<sup>(</sup>٤) هذا قسيم بيت من معلقة طوفة مَرَّ آ نفأ . وتمامه : ستدى لك الأيام ما كنت حاهلًا

ويأتيك بالأخبار من لم تزود

الناتِجُ (')، لأن تعديلَ أنصافِ الأوائلِ بأواخرِ ها أن تُطلَقَ. فإذا وَصَلْتَ إِلَى الإِطلاقِ لم يَجُزُ التقبيدُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هذا قسم بيت الحارث بن حليزة ممامه :

لاتكسّع الشّول بأغبارها إنك لاتدري من الناتج

من أبيات له في المفضليات ٤٣٠ ، والبيان ٣/١٨٤ . والبيت مع بيتين آخرين في اللآلي ٦٣٨ ـ ٦٣٩ ، والكامل ٣٢٩ وهو وحده في طبقات الشعراء لابن سلام الجمعي ١٢٨ ، والأمالي ٧/٧ .

# باب ما يجنمع في آخره ساكنان في قافية

وذلك لا تبنيه العرب إلا أن يجعلوا الأول منها حرف لين . كذلك قالوه في جميع أشعارهم . وذلك نحو فاعلان في الرّمل ، ومُستَفَع لان وزحافه في البسيط ، ومُتفاعلان وزحافه في البسيط ، ومُتفاعلان وزحافه في البسيط ، ومُتفاعلان ورَحافه في المكامل ، وفاعلان ومفعولان في السريع ، ومفعولان في المتقارب . كل هذا لا يكون الحرف الذي يكي آخر حرف منه إلا حرف مد ، لا يكون الحرف الذي يكي آخر حرف منه إلا حرف مد ، لا نتم ساكنان كان ذلك يماً يَشْقُلُ ، ولا يكون إلا في الإدراج . والقصيدة عندهم بيوتها مُدرجة بعضها إلى بعض . الإدراج . والقصيدة واللين ليكون عوضاً من ذهاب التحريك ، وقوة فا خلوا المَد واللين ليكون عوضاً من ذهاب التحريك ، وقوة على اجتاع الساكنين .

وقد جاءً بغير حرف ليِن ، وهو شاذُّ ، لايُقاسُ عليه :

أَرْخِينَ أَذْيالَ الحُقِيِّ وَأَرْبَعَنْ ('')
مَشْيَ حَييات كَا لَمْ يُفْزَعْنْ الْهِمَ نِسَاءٌ تُمْنَعْنْ وقد أَلَّجْبرني مَنْ أَثْقُ بِهِ أَنَّه سَمَعَ:

أنا جريرٌ كُنْيَتِي أبوعَمْرُو أَجُبُناً وغَيْرُهُ تَحْتُ السِّتْرُ

وقد سمعت من العرب :

أَنَا ابْنُ مَاوَيَّةَ إِذْ تَجِدً النَّقُو (٢)

أَسْكَنَ القافَ. وهي في مُسْتَفْعِلانَ وما أَشْبَهَه بِمَّا زاد على الجزء أَمْثُلُ ، لأنَّه لم ينقص منه شيءٌ فيسْتَدَرَكَ بالمَدِ . وَتَرْكُ اللَّينِ فِي فاعِلانُ فِي الرَّمَلِ وما أَشْبَهَه أَقْبَحُ منه ، لأَنَّه مَنْقوصٌ من فاعِلاتُنْ ، فتر لُكُ المَدِّ فيه أَقْبَحُ ، لَمَا نقص . وكذلك كلُّ ناقص .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الرجز لغلام من بني جذيمة يسوق بأمه وأختين له قد هرب بهن من جيش خالد بن الوليد حين أغار على بني جذيمة بعد فتح مكمة . وهو في السيرة النبوية لابن هشام ٢/٥٣٥ . والحصائص ٢٤٩/٢ ، ٣/٣٥٢ ، والقوافي ٨ . والحقي : جمع حَمَدُ ، وهو الحصر حيث يعقد الإزار ، ويريد به الإزار همنا . وقد مر آنفاً في الصفحة ٨٥ .

# هذا باب ما یکون فیہ حدف اللین مما لیس فیہ ساکنان

وذلك كل شعر تقص من آخره من أتم بنائه حرف متحر ك أو زنة متحر ك من ولا يُحتسب في ذلك بما يقع للزحاف من ذلك معولن في الطويل ، لابد فيها من حرف لين ، لأنها ناقصة من مفاعيلن ، بينها وبينه حرفان ، الساكن منها قد يقع للزحاف فإنما يُحتسب بالمتحر ك .

ومنه فع لمن في البسيط ، لا بُدُ فيه من حرف لين ، لأن أصله فاعلن ، فألْ قيت النون ، وأسكنت اللام ، فقد ذهب ساكن وحركة ، وتا بك يز نة متحر لك . وقد جاء فيه فاع لمن ، سمعناه من قائله ،

وبلدة قَفْرَة ، تُمْسَي الرياحُ بها لواغبًا ، وهني ناء عرْضُها خاويةُ (١) قَفْر عَقَام ، ترى ثورَ النَّعاج بها

يروحُ فَرْداً ، وَيَلْقَى النَّفَهُ طاويهُ

<sup>(</sup>١) البيتان في المعيار في أوزان الأشعار ١٠ - ١١ : والأول منها في اللسان ( لغب ) . وقال في المعيار ١١ إن أبا إسعق الزجاج أنشد البيت الثاني وزعم أنه مصنوع .

وأمَّا فَعْلُنْ فيكونُ في المديد ، فيكونُ بغير حرف لِينٍ ، وإنَّ لأنَّه كَثُرَ نَقْصُهُ مِن فاعِلاتُنْ أَنْ يُدْرَكَ بجرف لِينٍ ، وإنَّ كانوا قد يُلْزِمُونَ حرف اللَّينِ الشعرَ الضعيفَ القليلَ ليكونَ أَتَمَّ له وأَحْسَنَ . فممًّا قيلَ بغير حرف لِين قولُه :

دِينَ هذا القلبُ من نُعْم بِسَقَام لِيس كَالسُقُم (١) إِن نُعْماً أَقْصَدَتُ رَجُلاً آمناً بِالْخَيْف أَنْ تَرْمي

وكذلك فعولُنْ في البسيط يكونُ بغير حرف لِين ، لأنَّه قد جُزِىءَ وكَشُرَ نقصانُه بأنْ ذهب منه جزءٌ لايُدُرَكُ ذلك بجرف لِين .

وكذلك مجزوءُ الوافرِ يكونُ بغير حرف ٍ لِين ٍ . قـال الشاعرُ :

أَلا مَنْ نعى (١) الأَخُو َينَ أَمْهِما هي الشَّكُلُى تُسائلُ مَنْ رأى ابْنَيْها وتَسْتَشْفَي فلا تُشْفَى

وَفَعُولُن فِي الوافرِ لابُدَّ فيه من حرفِ اللَّينِ وقد جاءَ بغير لِينٍ . أخبرني بهما منسمعهما منالعرب بغير لين،وكذا وَصَفَهما الخليلُ

بغير لِينٍ .

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط: ديل، وهو تصحيف. والأول من البيتين في اللسان (دين). ودين: أي جُنْزِيَ ، من الدَّيْن بَعْنَى الجَزَاء.

<sup>(</sup>٢) غير واضحة في الأصل المخطوط .

وأمًّا فعلاتُن في الكاملِ الذي على سِتَّة (١) فلا يكون إلاً بحرف لِين ، وأسْكَ نَتَ بعرف لِين ، وأسْكَ نَتَ اللهم ، فذهب منه متحر لك . وقال امرؤ القيس هذا البناء بغير لين . قال :

وَلَقَدْ رَحَلْتُ العَنْسَ ثَمْ زَجَرْتُهَا قَدْماً ، وقلتُ : عليك خَيْرَ مَعَدُ (٢)

وعليك ِ سَعْدَ بنَ الضَّبابِ ، فسَمَّحي

سيراً الى سعد ، عليك بسعد

وقال بعضهم : إنَّها أَلْقى عينَ مُتَـفَاعِلُنْ . وهو مذهبٌ . وكذلك مَفْعولُن فيه .

وأمًا فَعِلاتُنْ ومَفَعُولُنْ فِي الذي على أربعة أجزاء منه (١) ففي القياسِ أنْ يَكُونَ بغير حرف لِين لأنه نقص منه ما لا يُدُرك بحرف لين . وذلك أنه شعر ضعيف بحرف لين . وذلك أنه شعر ضعيف قليل ، قد نَقَصُوه ، فأرادوا أن يُعَدُّلُوه حتى يكونَ النصف الآخر مثل الأول . فاذا جاء فأجزه .

<sup>(</sup>١) يريد الكامل التام الأجزاء .

<sup>(</sup>٢) البيت والذي يليه أول ﴿ بعة أبيات لامرى، القيس في مدح سعد ابن الضباب الإيادي . وهي في ديوانه ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٣) يريد الـكامل المجزوء .

وأمًّا مَفْعُولُنْ فِي الرَّجَزِ وَفَعُولُنْ فَلا يَكُونُ إِلاَّ بَحِرْفَ لِينَ ، لأَنْكُ أَسْقَطْتَ نُونَ مُسْتَفَعِلُنْ ، وأَسْكَنْتَ اللامَ. فَذَهُ مِنْهُ زِنَةُ متحرً لئے.

وأمًّا فعولُنْ في الهَرَج فَمَنْ جَعَلَه مجزوءاً لم يجعله بحرف لين وينبغي أن يكون مجزوءاً ، لأنَّه لا يكادُ يجي شعر من أشعار العرب فيه نحو هذه الأجزاء إلا قد بُني على سِتَّة أجزاء . فإن لم تأخذ بهذا تركت أشياء من المقاييس . ومَنْ قال إنَّ فعولُن ناقصة من مفاعيلُنْ ، ليس بجزوء لز مه حرف الله ين .

وأمّا فع لمُن في السريع فيكونُ بغير لِين ، لأَنْهم قد نَقَصُوا من الجزءِ مالا يُدْرَكُ بحرف لِين .

وكذلك مَفْعُولُن فِي المُنْسَرِحِ ِالذي على جزءَ يَـٰنِ ، لأنَّه قد كَثُرَ نُقْصانُه .

وفَعُولُنْ فِي الحَفَيْفِ يَكُونُ بغير لِينِ ، لأَنَّهُ كَثُرَ نَقْصُهُ.
وفاعِلاتُنْ فِي المُضارِعِ مِكُونُ بغيرِ لينِ ، لأَنَّهُ إِنْ كَانَ مَجْذِوءاً فقد كَثُرَ نَقْصَانُهُ. وإِنْ كَانَ تَاماً لَمْ يُحْتَجُ إِلَى ذلك فيه. وكذلك فاعِلاتُنْ فِي المُجْتَثِ يَكُونُ بغير لِينٍ . أُخبرنا مَنْ يُوثَقُ بِهِ أَنَّ قولَه:

جِنْ مَبَنْ بِلَيْلِ يَنْدُبُنْ سَيْدَ هُنَّهُ

معروف في شعر العرب وليس في ذا حرف لين .
وأمًا فاعِلُن في السريع فلَمًا نقصوه من فاعلان لم يَصِلُوا فيه إلى حرف اللّين ، لأن في آخره حرفين متحر كين ، فلو أد خلواحرف اللّين لم يكن بُدُّ من حركته. واذا تحر ك ذهب منه المَد . وأمًا مفاعلُن في الطويل فانه سقط منه ماكان يسقط للزّحاف ، وذلك لا يُحتسب به . فان قلت : هلا قيدت ويأتيك بالأخبار من لم تُزود (١)

لا تكسع الشوال بأغبارها إذك لاتدري من الناتج (٢) وتركت اللين ، لأنك اضطررت اللي تركه كما تركته في في المتحر كين . فانك لو فعلت ذلك كنت غير معدل البيت . وأحسن الشعر عندهم أن يكون معتدلاً. فاذا و صلوا الى الذي هو أحسن لم يصنعوا الذي هو أقبح . وهم اذا تركو احرف اللين من قولك : من الناتج ، وأشبا هه، ولم يُطلقوه لم يكن مثل النصف الأول .

حتى يكونَ فَعُولُنْ . وقيدُتَ

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت لطرفة بن العبد من معلقته ، تمامه :

ستبدي لك الأيام ماكنت جاملًا

وقد َمر" في الصفحة ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) البيت للحارث بن حلزة البشكري من أبيــــات له مفضلية . وقد مر قسيمه : من الناتج ، في الصفحة ٩٦ . وقد خرجناه هناك .

## هذا باب اجماع العدب في الانشادواخنلافها

أَمَّا إِذَا أَرَادُوا اللَّحَدَاءَ وَالْغَنَاءَ وَالنَّرَ ثُنَمَ فَإِنَّ كُلَّهُم يُتَبِعُ الرَّوِيَّ المَّضُونَ وَاوَأَ ، وَالْمُفْتُوحَ أَلْفَا ، وَالْمَكْسُورَ يَاءً ، والساكنَ إذَا كَانُ مُطْلَقًا يَاءً فِي الوقفِ وَالْوَصْلِ ، فَيَا يُنَوَّنُ مَنْ مَا وَمُا لَا يُنَوَّنُ مُنْ ذَلِكَ قُولُه :

قِفَا نبك من ذكرى حبيبٍ ومنزلِ (١)

وقو ُله :

أُ عطى فأُ عطَى حسّباً ورزْقا (٢)

وقوله:

أَطَرَباً وأنتَ قِنْسُرِي (٢)

وما لا ينوَّن :

بكبت والمعتزن البكي

والأرجوزة في ديوان العجاج ٦٦ – ٧٧ . وَالْشطر مع شطرين بعــده في اللسان ( قنسر ) .

<sup>(</sup>١) هذا صدر مطلع معلقة امرىء القيس. وقد مرَّ في الصفحة ٧٧.

<sup>(</sup>٢) الشطر لرؤبة بن العجاج من أرجوزة له في محاسن الأراجيز ٥٠-٥٥.

<sup>(</sup>٣) الشطر العجاج من أرجوزة له مطلعها :

اَ لَحَمَدُ لِلهِ الوَهوبِ المُجنزِلِ <sup>(١)</sup>

وقو ُله :

أَ قِلِّي اللومَ ، عاذِلَ ، والعِتَابا (٢)

وقو ُله :

أَفاطِم ، مَهْ لِكَ بَعْضَ هذا النَّدَ أَلِ (١١)

وإَنْمَا أَلْحَقُوا هــــذه الحروفَ التي يَجْري فيها الصوتُ إذا أرادوا التَّرْثُمَ لأنَّ الصوتَ لا يَجْري في غيرهـا . فلمَّا أرادوا التَّرَثُمَ أَلْحَقُوا هذه الحروفَ التي (١) يجري فيها الصوتُ .

فأَّ مَا إِذَا لَمْ يَرِيدُوا التَّرَّ ثُنَمَ فَأَهَلُ الْحَجَازِ يَتَرَكُو نَهُ عَلَى حَالَهُ فِي التَّرَ ثُنم ، لِيَفْصِلُوا الشَّعْرَ مَنْ غَيْرِهُ . وأَمَّا نَاسُ كثيرٌ مِنْ تميم وقيس فإنَّهُمْ إِذَا لَمْ يَرِيدُوا التَّرَ ثُنمَ جَعَلُوا الذِي يُلِحْقُونَ فَو نَا . فيقُولُونَ : فإنَّا لَهُ يُرْتُدُونَ فَو نَا . فيقُولُونَ :

وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي

والمعلقة في ديوان امرىء القيس ٨ – ٢٦

(٤) في الأصل المخطوط : الذي .

<sup>(</sup>٢) هذا صدر مطلع قصيدة لجرير . وقد مَر ٌ في الصفحة ٧٨ و٨٨

<sup>(</sup>٣) هذا صدر بيت لامرىء القيس من معلقته ، تمامه :

دا يَسْتُ ليلي ، والدُّيونُ تُقَصَّن (١)

: و

أُ لَحَهُ لَهُ الوَهوبِ المُجْزِينِ الْ

و :

مَتَى كَانَ الْحِيَامُ بذي ُطلوحٍ سُقيتِ الغيثَ أَيْتُهَا الْحِيامُنْ (٣)

يفعلونَ هذا في الوصل . وربما فعَلَه بعضُهم في الوقف ، لأنه يريد الوصل ، فينقطع ُ نَفَسُه .

وبعضُهم يَقيفُ على المنصوبِ ، مُنَوَّناً كان أو غيرَ مُنَوَّن ، بالألف ، فيقولُ :

(١) الشطر مطلع أرجوزة لرؤبة بن العجاج الراجز الإسلامي ، وهو قوله :

داينتُ ليلي ، والديون تُنقَضى فمطلت بعضًا ، وأدّت بعضا

والأرجوزة في ديوان رؤبة ٧٩ – ٨١ . والشطران في اللسان(دين) .

- (٢) الشطر لأبي النجم العجلي ، وقد مضى في الصفحة ١٠٥ .
  - (٣) البيت مطلع قصيدة لجريو ، وهو قوله :

متى كان الحيام بذي طلوح سقيت ِ الغيث أيتها الحيامُ والقصيدة في ديوان جريو ٥١٢ – ٥١٥

أَ قِلِّي اللَّهِمَ ، عاذِلَ ، والعيتابا (۱)
وإذا و قف في الرّ فع وا َلجر أَ سكن ، فقال :أ يَتُها الحِيامُ
أفاطم ، مَهْ لا بعض هذا التَّدَ الله (۲)
وسمعت من العرب من يقف على الرّوي المنصوب ، إذا
كان من الفعل ، أو من شيم لا يدخلُه تنوين في وجه من الوجوه ،
بالتنوين فيقول :

ولا تُبقي ُخورَ الأَ ندَرِينُ (٣) و يُنشدونَ:

أَهدَمُوا بَيْتَكَ لا أَبالَكُ (1)

(۱) هذا صدر مطلع قصيدة لجرير . وقد مضى غير بعيد في الصفحات ٧٨ و ٨٨ و ١٠٥ .

(۲) هذا صدر بيت من معلقة امرى، القيس . وقد مضى غير بعيد
 ف الصفحة ١٠٥ .

(٣) هذا عجز بيت لعمرو بن كاثوم التغابي، وهو مطلع معلقته، وتمامه:

ألا هُبِّي بصحنك فاصبَحينا ولا تبقي خمور الأندرينـــا والمعلقة في شرح المعلقات الزوزني ١١٨ – ١٣٥ .

(٤) هذا الرجز نما وضعته العرب على ألسنة البهائم ليضّب" يخاطبابنه. وهو في الكتابلسيبويه ١٧٦/١ والأولوالأخيرمنه في اللسان(دأل) .وروايته :

أهدموا بينك ، لا أبالـــكا وحسبوا أنك لا أخالـــكا وأنا أمشي الدّألى حوالـــكا

وَحَسِبُوا أَنْكَ لَا أَخَالَكُ وأنا أَ مشي الدَّأَكَى حَوالَكُ

فلا يُلْحِقُونَ الالفَ. وهذا لا يَكُونَ إِلاَ مُطْلَقاً ، إِلاَ أَنَّهُم ريدونَ الوقفَ. وقال هؤلامِ:

بشُبَّان يَرَوْنَ القَتلَ مجــــداً

وشيب في الحروبُ ُ مُجَرَّ بِينُ (١)

يسكت بغير ألف، لان هذا لايدخلُه تنوين بوجهمن الوجوه. وأمّا :

تَسَفُ الجُلَّةُ الحُورُ الدَّرينا (٣)

فية فونَ عليه بالألفِ في و قفه ، لأنه لو لم يكن الألف واللام كان مُناوً نا وكل ما كان كذلك ألحق الألف في و قفه . ويقول هؤلاه:

(١) في الأصل المخطوط : بشباب ، وهو تصحيف . والبيت لعمرو بن كاثوم التغابي من معلقته . وروايته وصلته قبله :

تُصَبُّنَا مَثُلَ رَ هُورَةً ذَاتَ تَحد عافظة ، وكنا السابقينا

بشبان يرون القتل مجـــدأ وشيب في الحروب مجربينـــا والمعلقة في شرح المعلقات الزوزني ١١٨ – ١٣٥ .

(٢) هذا عجز بيت لعمرو بن كاثوم النغابي ، من معلقته أيضاً. صدره: ونحن الحابسون بذي أراطى

 أَ قِلِّي اللُّومُ ، عاذِلَ ، والعِتابا(١)

لأنَّ العتابُ إذا لم يكنُ بألف ولام كان مُنوَّناً ، فلذلك ألنَّ عَلَى مُنوَّناً ، فلذلك ألنَّحَقُوهُ الأَلفَ في السَّحْت .

وانما أَدْ خَلَ مَنْ أَدَخَلَ النونَ لأَنَّـه رَأَى أَنَّ الكلامَ إِذَا وُرُصِلَ نُو ّنُوا الْمُقَيَّد.أخبرنا وُرُصلَ نُو ّنُوا الْمُقَيَّد.أخبرنا يُونسُ وغيرُه مِمَّنْ يوثَقُ به أَنَّ رُؤ ۚ بَةَ كَانَ يقولُ :

وقايتم الأعماق خاوي المُختَرَ قن (١٦)

لأنه كان اعتادَ التنوينَ في الوَصلِ . والرَّوِيُّ يَجِري فيــه المُنوَّنُ وغيرُ المُنوَّنِ بَجِرىً واحداً . فلذلك نَوَّنَ . وقد دعاهم ذلك إلى أنْ قالوا :

#### لَمَّا رأيتُ الدهرَ جَمَّا خَبَلُهُو 🖰

فألحَقوا الواو في الوصل ، لأنهم قد اعتادوا زيادتها في الكلام جعلوها كبعض ما يُزادُ في الشعر ، ولا يُحتَسَبُ به .

وأمَّا إِدْخَالُهُمُ الواوَ واليَاءَ والأَلْفَ فِي الوقفِ فَكُمَّا قَالَ

<sup>(</sup>١) هذا صدرمطلعقصيدة لجرير وقد مَرَّ في الصفحة ٧٨و٨٨و١٠٥ و١٠٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل المخطُّوط : إلى ذلك ،وهوغلط، إذلالزوم لإلى كماترى .

<sup>(</sup>٣) الشطر مطلع أرجوزة رؤية القافية المشهورة وقدمر في الصفحة ٣١ و٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) مَرَ هذا الشعر آنفاً في الصفحة ١٣ مع سُطر آخر بعده ، هو : أخْطَلَ ، والدهر كثير مخطلة \*

ناسُ من العرب : هذا زَيدُو ، ومررتُ بزيدِي .

وسمعنا من العربِ مَنْ يُجْري الرَّوِيَّ فِي الوقفِ مُجراه في الكلام، فيقولُ:

أَقِلِّي اللَّوْمَ ، عاذِلَ ، والعتاب (١)

و :

سُقيت الغيث أيَّتُها الخيام (٢)

و:

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنز ل<sup>'(۳)</sup>

و:

قد رابني حَفْصُ ، فَحَرَّ لُهُ حَفْصُ (ا)

فاذا و صل ألخق المضموم واواً، والمفتوح ألفاً ، والمكسور ياء . وكذلك الساكن إذا كان مُطلَقاً . وهؤلاء من قيس .

وقد أيجرونَ الواوَ والياءَ إذا كانتامن الأصلِ، وكانتا و صلاً،

<sup>(</sup>١) هذا صدر مطلع قصيدة لجرير . وقد َمرَّ فيالصفحة ١٠٩ .

<sup>(</sup>٢) وهذا عجز مطلع قصدة لجرس أيضاً . وقد مَر " في الصفحة ١٠٦ .

<sup>(</sup>٣) صدر مطلع معلقة امرىء القيس . وقد مَرَّ في الصفحة ١٠٤ .

<sup>(</sup>٤) مَرَّ هذا الشطر في الصفحة ٧٧ . وروايته : قد رابني حفص ، فحرك حفصا

'مِجْرَى المَدَّتَيْنِ . فإذا وقفواعليها" وقفواكما يقفون على الزائد، فيحذ فُها (٢) مَنْ يَحِذْفُ الزائد ، فيقول :

ولأَنْتَ تَفْرِي مَاخَلَقْتَ وَبَعْضُ القَوْمِ يَخْلُقُ ثُمْ لَا يَفُرْ ''' ولو كانت يَدْعُوفِي قافية أُجْرَوْهَا هذا المُجْرَى. فإذا كانتا رَوِيّاً لم تُحْذَفًا ، لأنّها بمنزلة قاف :

وقاتم الأعماق خاوي المُختَرَقُ (١)

وهذه الواو ُ وَالْيَاءُ لا ُتَعْذَفانَ فِي الكلامِ . فإذا كانت ياءٌ [لا] تحذف ُ فِي الكلامِ فهي في الرَّوِي ۗ أُجدَر ُ أَن [لا] تحذف ، نحو ُ ياء القاضى .

فأمًا يَخشَى ويُقضَى فأُجريت 'مُجرتى زَيد، فلا تُحذف في الوقف ، فلا تحذف في الوقف ، فلا تكون في الوقف ، فلا تكون التي من الأصل أسو أحالاً منها ، وهي تَشْبُت في الكلام . لا يقول أحد للا

#### دايَنْتُ ليلي ، والدُّيونُ تُـفُّضَى (٥)

- (١) في الأصل المخطوط : علمها .
  - (٢) في الأصل المخطوط : فيحذفها .
- (٣) البيت لزهير بن أبي سلمى من قصيدة له في مدح هرم بن سنان المري.
   وقد مَرًا في الصفحة ٦٩ .
- (٤) الشطر مطلع أرجوزةرؤبة القافيةالمشهورة. وقد َمرَّ في الصفحة ٣١.
- (٥) الشطر مطلع أرجوزة لرؤبة بنالعجاج . وقد مراً في الصفحة ١٠٦ .

وقد أُنجرَى قومٌ واوَ الإضمار وياءَ الإضمار مُعِنْرَى هذا . أخبرني مَن أثق به عن العرب أنَّه سَمـع منهم: وهمُ ورَدُوا الجِفارَ على تميمٍ

وهم أصحاب يوم عنكاظ ، إن (١)

يريدُ : إنَّى . وقالَ :

جَزَيْتُ أَبْنَ أُوْفَى بالمدينة قَرْضَهُ ْ

وقلتُ الشُفَّاعِ المدينةِ : أُوْجِفُ (٢)

يريدُ : أُوْجِهُوا .

وإنَّما أُجرَوا هذه الياءَ والواوَ مُجْرَى الزائدَ تَينُن اللُّتَينَ هما مَدَّتان ، لأنَّهما مثلُهما في اللفظ والمَدِّ . وذلك قليلُ ضعيفٌ ، (١)البيت للنابغة الذبياني من قصيدة له . وقد مَرٌّ في الصفحة ٦٦ مع بيت آخر بعده . وروايته :

وهم وردوا الجفــــار على تميم وهم أصحاب يوم عكاظ ، إني شهدت لهم مواقف صالحــات

(٢) البيت لابن مقبل من قصدة له في الفخر مطلعها:

عفا من سليمي ذو كُلاف فمُنْكيفُ مَبادي الجميع القبط والمُتَصَبِّفُ وأوجفوا : أي احملوا رواحلكم على الوجيف ، وهو سير سريع .

والقصيدة في ديوان ابن مقبل ١٨٩ – ١٩٩ . والبت في الكتاب اسسوله ٢/ ٣٠٢ ، والقوافي للتنوخي ٥٥ .

وقال سيبويه في الكتاب ٢/٢٠٣٠ : ﴿ وَقَدْ دَعَاهُمْ حَذْفَ يَاءُ يَقْضِي الَّيْ أَنْ حذف ناس كثير من قيس وأسد الياء والواو اللتينهما علامةالمضمر ، . لأنَّ هذه الياءَ والواوَ اللَّتَيْنِ للإِضمارِ جاءتا لمعنى كما جاءت الهاءُ في قوله:

## لَمَّا رأيتُ الدهرَ جَمَّا خَبَلُهُ (١)

فهذه الهاءُ لا يَحْذَفُهَا كُلُّ أَحَد . إِلاَّ أَنَّهُم رَعُمُوا أَنَّ حَذَفَهَا رُويَ ، ولم نسمعه من ثقة . وهو قبيح ، لأن الهاء ليست بحرف مد . وقد جاء بيت مُقيد حذفوا فيه واو الجمع ، سمعته من غير ثقة :

كَرِيمَةٌ قُدْرَ تُهُمْ إِذَا قَدَرُ وهو في الفياسِ جَائزٌ . فإذا جاء مِشْلُهُ فأجزْهُ .

وأعلم أنَّ المجزوم والساكن يُوضَعان (٢) في القوافي المجرورة ، لأنَّ الشعر موضعُ اضطرار . وهم إذا اضطروا إلى حركة الساكن حرَّكوه بالجر "، إلا أن يكون ساكن أصلُ الله الله أن يكون ساكن أصلُ الضَّم "، نحو مُذْ ، اذا اضطرر رثت اليه في القوافي ضَمَعته ، كا تقول مُذْ اليوم ، فتحر كه بالضَّم ". واذا كان ساكن أصلُه الفتح فاضطرر رثت اليه في القوافي فتَحته ، نحو من ، لو أصلُه الفتح فاضطررت اليه في القوافي فتَحته ، نحو من ، لو

القوافي \_ م٨

<sup>(</sup>۱) مَرَّ هذا الشطر في الصفحة ٣٤ مع شطر آخر هو: أخْطيَل ، والدهرُ محكثر وخَطيَلُهُ

<sup>(</sup>۲) يوضعان : أي يُكسران .

أضطُرِ رَتَ إِلَيهَا فِي القوافِي فَتَحتَهَا ، فقلتَ مِنَا ، كما تقولُ مِنَ القومِ ، القومِ . وإنْ شئتَ كَسَرْتَ مِنْ ، لأَنْهم قد قالوا مِن القومِ ، ومن ...(١)

واذا أطلقت شيئاً من بنات الواو والياء مجزوماً ألحقته ما يكون فيه في الرفع والجر والنصب . تقول : لم يغنو ، ولم يقضي، ولم يخشى، اذا كانت في قافية والنما ألحقوا هذه الحروف من المد في القوافي لينبئوا أنهم في شعر ، وأنهم يريدون أن يصلوه بكلام ، كما قال بعضهم ، قالا : وهو يريد قال ". ولكنه أراد الوصل ، فجعل المدة دليلا عليه .

\* \* \*

تَمَّ كَتَابُ القوافي بحمدِ اللهِ وَمَنَّه

\* \* \*

هذا آخرُ الكتابِ في أكثرِ النَّسَخِ . وقد يوجدُ في بعض النُّسَخِ بعدَ هذا الموضع ِ زيادةٌ عن الأَخْفَش ِ أيضاً ، وهي :

<sup>(</sup>١) هنا كلمة مطموسة في الأصل المخطوط •

<sup>(</sup>٢) قال سيبويه في الكتاب ٢/٣٠٣: « ويقول الرجل إذا تذكر ولم يرد أن يقطع كلامه: قالا ، فيمدُّ قال ، ويقولو ، فيمدُّ يقولُ ، وبين العامي، فيمدُّ العام . صمعناهم يتكلمون به في الكلام ، ويجعلونه علامة ما يَتَذَكَّر به ولم يقطع كلامه » .

قال أبو الحسن سعيدُ: وإذا كان آخرُ الحروف (هُما) أو (هُمو ) للمُضْمَر فلا يكونُ حرفُ الرَّوِيِّ إِلاَّ الميمَ ، لا يجوزُ غيرُ ذلك .

وأً مَا هو وهي فلا يجوزُ أَنْ يكونَ ما قبلَ الهاءِ حرفَ الرُّويِ ، وتكونَ الهاءُ والواوُ خُروجاً ، وتكونَ الهاءُ والواوَ خُروجاً ، لأنَّ الهاءَ والواوَ أَصلُهما التحرُّ لُكُ. وإنْ شئتَ جعلتَ الهاءَ والواوَ حرفَ الرُّويُ ، وكان مُقيَّداً . وإنْ شئتَ أَطلَقتَ فقلتَ : هِياً وهوا ، الهاءُ والواوُ حرفُ الرَّويُ . ولا تكونُ الهاءُ حرفَ الرَّويُ ، ولا تكونُ الهاءُ حرفَ الرَّويُ ، ولا تكونُ الهاءُ والواوُ والهاءُ إذا تحرُّ كتانِ . ولا تكونُ الواوُ والهاءُ إذا تحرُّ كتانِ . ولا تكونُ الواوُ والهاءُ إذا تحرُّ كتانِ . ولا تكونُ الواوُ والهاءُ إذا تحرُّ كتانَ .

فإنْ قلت : إني أُ سكنُ الواو والياء وأجعلُ الهاء حرف الرُّوي "، فإنَّ ذلك لا يجوزُ إلا أَنْ يكونَ ما قبل الهاء ساكنا ، نحو ُ : كا هي وألا هو ، فإنْ تحر ًك ما قبلها (١) وأَجز ت إسكان الياء والواو ، نحو ُ : قال هو ، وتقولُ هي ، صارت الهاء حرف الرُّوي ، والياء والواو وصلا ، ولا تكونُ الهاء وصلا ، لأن المنفصل لا يكونُ وصلا .

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط : قبلها .

وقد جعلوا الهاءَ حرفَ الرَّوِيُّ فِي قوله: قالتُ أَبَيْلَى لِي وَلَمْ أَسَبَّهِ :(١) ما السَّنُّ إِلاَّ عَفْلَةُ المُـدَلَّهِ

ولا تكونُ الهَاءُ في نحو هي وهو ، إذا تحرَّكَ مَا قَبْلُهَا [أ]و سَكَنَ ، إذا كانت مَفْصُولَةً ، وَ صلاً . إلاَّ أَنها قد وَجَدْناها، ومَا قَبْلُهَا مَتْحَرِّكُ ، حرف الرَّويِّ . وقدمضي ذكرُ ذلك .

### \* \* \*

هذا آخرُ الزيادة . والأَشْبَهُ أَنْ تَكُونَ مَن تَعليقِ الْكَتَابِ عَنْ أَبِي الْحَسَابُ . عَنْ أَبِي الْحَسَابُ .

نَجَزَ على يد العبد الضعيف أحمد بن عبد الله بن عبد الله الاندلسي الواديآشي ، عفا الله عنه ، وغَفَرَ له ولوالديه ولجميع المسلمين . الحمدُ لله وحدد ، وصلًى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ، وسلم

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) الشطران أول أرجوزة لرؤبة بن العجاج الراجز الإسلامي . وهي في ديوانه ١٦٥ – ١٦٧ . والشطران في اللآلي ٦٨٢ ، والألفاظ ١٨٨، واللسان ( ابل ، سبه ) وانظر الحاشية رقم ٢ صفحة ٨١ .

# الفهارس

- ١ \_ فهرس أعلام الأشخاص
- ٢ ــ فهرس القبائل والجماعات
- ٣ \_ فهرس الأماكن والبلدان
  - ٤ ــ فهرس الشعر
  - ه \_ مراجع البحث والتحقيق
    - ٦ \_ فهرس أبواب الكتاب

## فهرس أعلام الاشخاص

```
أبيلي ( في شعر ) ١٤٠٨١ ، ١١٦ : ٢
                 الأخفش = سعيد بن مسعدة أبو الحسن الأخفش
                                      أسماء ( في شعر ) ۲: ٥
                    أبو الأسود = ظالم بن عمرو أبو الأسود الدؤلي
                      الأعشى = مسمون بن قيس الأعشى الأكبر
امرؤ القس ١٦: ١٠، ٢٠، ٣٠ ؛ ٣٠ ، ٨ ؛ ٨ ؛ ٩٢ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ٣
                               ان أوفي ( في شعر ) ١١٢ : ٦
                           بكر بن محمد أبو عثمان المازني ٤٠ : ٣
                                      بنت أبي مسافع ٤٤: ٤
                     تميم بن أبي بن مقبل العجلاني الشاعر ٥٧ : ١٢
                                      جموش العقبلي ٥٠ : ٣
                             جِربُو أَبُو عُمْرُو ( فِي شَعْرِ ) ٩٨ : ٥
                              أبو جهل = عمرو بن هشام أبو جهل
                                حاتم = حاتم بن عبد الله الطائي
                                حاتم بن عبد الله الطائي مع: ١١
                             حسان = حسان من ثابت الأنصاري
                               حسان بن ثابت الأنصاري ٣: ٦
```

أبو الحسن = سعيد بن مسعدة الأخفش أبو الحسن الأخفش أبو الحسن الأخفش

حصن في ( شعر ) ۹۲ : ۸

حقص ( في شعر ) ۷۷ : ۲۰ ۱۱۰ : ۱۰

حمزة بن عبد المطلب ٨٧: ٥

حنظلة ( في شعر ) ٩٣ : ١

أبو حية = الهيثم بن الربيع أبو حية النميري

الحليل = الحليل بن أحمد الفراهيدي أبو عبد الرحمن

الحليل بن أحمد الفراهيدي أبو عبد الرحمن ٢ : ٧ ، ٧ : ٥ ، ١٠ ، ٩ : ٣ ، ٣

( E: TA ( 11: TO ( 0: TE ( V: 11 ( 7: 10 ( T: 18

10:100610:4767:47

رؤبة بن العجاج ۲۷ : ٤ ، ٩ ، ٣٠ : ١٠ ، ٩٩ : ٣ ، ١٥ : ١٠ ، ١٣ ،

7:1.9

ان الزبعرى = عبد الله بن الزبعرى

زهير بن أبي سلمي ۲:۲۵

زياد بن معاوية أبو أمامة النابغة الذبياني ٢٤: ١ ، ٥٦ : ١ ، ٦٦ : ٥

سعد بن الضباب الإيادي ١٠١ : ٨

سعيدة بن مسعدة الأخفش أبو الحسن ١ : ٣ ، ٢:٦٤ ، ١٥:٨٢ ، ١٥:١١٤ ،

A: 117 ( 1: 110

سلمى ( في شعر ) ه : ۲ ، ۲۷ : ۱ ، ۵۶ : ۹

سمية ( في شعر ) ۱۳ : ۹ ، ۲۷ : ۷

سیحان بن صوحان ۷۲: ۲ صخر الغي = صغر بن عبد الله الهذلي الشاعر المعروف بصغر الغي ٤٠ ٧ صفية ( في شعر ) ٨٧ : ٤ ان صوحان = سحان بن صوحان ابنا ضمضم ( في شعر ) ٢٣ : ١ طرفة بن العبد البكري ٣٢: ٦ ظالم بن عمرو أبو الأسود الدؤلي ٢٠ : ٣ ابن عامر ( في شعر ) ۸: ۹۲ عبد الله بن الزبعرى القرشي الشاعر ٧٠: ٧ أبو عبد مناف ( في شعر ) ٦٧ : ٩ عدد = عدد الأبوص الأسدى عمد بن الأبوص الأسدى ٧٧ : ٥ عسد من ماوية الطائي ٥٥ : ١٠ : ٩٨ : ٨ ابن عتاب ( في شعر ) ٩٢ : ٧ أبو عثمان = مكر من محمد أبو عثمان المازني العجاج ٢٣ : ٨ : ٢٦ : ١٣ ) ٥٤ : ٨ ابن العجاج ـ رؤية بن العجاج عدى ( في شعر ) ٧٥ : ٥ عدى بن زيد العبادى ٨٣ : ٥ عزة ( صاحبة كثير الشاعر ) ١٩ : ٤ - ٥ علياء - علياء بن الهيثم ٧٦ : ١

على من أبي طالب ٧٦ : ٢

أبو عمرو = أبو عمرو بن العلاء

أم عمرو ( في شعر ) ٤٠: ١٠

أبو عمرو بن العلاء ٩ : ٧

عمرو بن هشام أبو جهل ٤٤ : ٦ ، ٤٨ : ٧ ، ٩٥ : ٣

عنترة بن شداد العبسي ٢٠: ٢

فاطم ( في شعر ) ١٠٥ : ٥ ، ١٠٦ : ٣

الفرزدق = ممام بن غالب الشاعر المعروف بالفرزدق

الفضل بن قدامة أبو النجم العجلي ٢٦ : ١ ، ٨٧ : ١

كبيشة ( في شعر ) ٢٩ : ٨

كثير = كثير بن عبد الرحمن الخزاعي المعروف بكثير عزة

كثير بن عبد الرحمن الخزاعي الشاعر المعروف بكثير عزة ١٣:١٨ ، ١٩ : ١

لبيد بن ربيعة ٣٩ : ٧

ليلي ( في شعر ) ٦: ٨٣

أم مالك ( في شعر ) ٢٦ : ٤

ابن ماوية = عبيد بن ماوية الطائي

ماوية بنت عفزر ٦٦ : ١

المفضل = المفضل بن محمد الضي ٨٣ : ٤

ابن مقبل = تمم بن أبي بن مقبل العجلاني

ميمون بن قيس الأعشى الأكبر ١٣ : ٨ : ٢٧ : ٥ : ٣٨ : ٧

النابغة = زياد بن معاوية النابغة الذبياني

أبو النجم - الفضل بن قدامة العجلي

نعیم بن مسعود ۲۱ : ۱

هر" ( امم امرأة في شعر ) ٨٦ : ١٣

هريم بن أبي طعمة المجاشعي ١٩ : ٨ - ٩

هشام ( في شعر ) ۲۷ : ۹

همام بن غالب الشاعر المعروف بالفرزدق ١٩ : ٧

هند الجلي = هند بن عمرو الجلي ٧٦ : ١

الهيثم بن الربيع أبوحية النميري ٢: ٣

ابن اليثربي = عمرو بن يثربي الضبي ٧٠ : ٩

يزيد ( في شعر ) ۲۲: ۱۲

بونس ع يونس بن حبيب أبوعبد الرحمن

يونس بن حبيب أبوعبد الرحمن ١٦ : ٤ ، ٣٥ : ١٠ ، ٤٩ : ٦ ، ١٠٩ : ٦

## ٢ - فهرس القبائل والجماعات

أهل الحجاز ٧٤ : ١٠٥ ، ١٠٠ ، ٧

أهل الغضا ( أهل نجد ) ٥٠ : ٣

البغداديون ٥٣ : ٣

تغلب ۵۳ : ۹۲ ، ۹۲ : ۲

عَمِ ٢٦ : ١١ ، ١٠٠ : ١٠٠ ، ١١٢ : ٦

ځندف ٥: ٨ : ٢٧ : ٣ : ٥٤ : ١١

پنو سهم ۲۷ : ۸

7 : 77 sle

بنو عجل ۸۵ : ۱۲

11: 10 17: 40 14: 40 14: 78 12 - T: 78 17 - 1: 70

14. 64 ( ) : 64 ( ) : 66 ( ) 4 ( ) 4 : 64 ( ) 6 : 61

Y( 1: Y)( { : 7} ( \* : 7 · 1 : 07 ( )) ( 0 : 0 \* ( )) : { 4

( T : 1.7 ( 10 : 1.. ( 11 ( 1 : 47 ( 4 : 4. ( T : AA

T: 11747 - 1: 11 + 4 8: 1 + 4 4 1: 1 + 8 4 1: 1 + 7

بنو عقيل ٥٣ : ١٢

ېنو عوف ۹۳ : ۲

قيس ( قبائل ) ١٠٠ : ١٠ ، ١١٠ : ١٢

معد ( قبائل ) ۱۰۱ : ۳

النبيط ٢٤: ٢، ٧٠: ٣



## ٣ \_ فهرس الأماكن والبلدان

الأندرين ١٠٧ : ٧

الجفار ۲۲: ۲۱۲۱۲: ۳

الحجاز ٧٤ : ١٣

الحيف ١٠٠ : ٢

الذنوب ۲۷ : ۳

السباع ١٨: ٨

ذو طاوح ۱۰۹ : ٥

عاقل ۳۹ : ۸

1:117 ( Y: 77 bks

القطبيات ٧٧: ٦

المدينة ١١٢ : ٣

٤ : ٨٩ ق

ملحوب ۲۷: ۳

1: 11 67 67 : 20 6 10: 77 75

### ٤ ـــ فهرس الشعر

### أ ـ الأشعار والأبيات

فتحكم ... الدماء الوافر حسان ٣:٧ ... القرب المتقارب - ٨:٨٦ ... كان عتيقا ... عتاب (٢) الطويل - ٣٩:٣ أقلي ... أصاب الوافر (جرير) ٢٠:٢ أقفر ... فالذنوب عبيد بن الأبوص ٢:٢٠ أعفر ... فالذنوب عبيد بن الأبوص ٢:٠٠ أطلال ... صمت (٢) الطويل كثير عزة ١٩:٣ - ٤ أصاب ... جنت (٢) الطويل كثير عزة ١٩:٣ - ٤ أصاب ... جنت (٢) الطويل الفرزدق ١٩:٨ - ١٠٠ أوباكية ... فامهدرت (٢) الطويل الفرزدق ١٩:٨ - ١٠٠ لاتكسع ... الناتج السريع (الحارث بن حازة) ١٠٠ ويل قبل ... السمود الرمل - ١٠٤ ويل ... السمود الرمل - ١٠٤ ويل ... السمود الطويل (طرفة) ١٠٠ .. ولقد ... معد (٢) الكامل المرؤ القيس ١٠١:٥ معد (٢) الكامل المرؤ القيس ١٠١:٥ معد (٢) الكامل المرؤ القيس ١٠٠:٥

·أجا القلب . . ماقدر° الرمل (طرفة) ١:٨٧ ·

أبني ... الكبير الكامل (سبيعة بنت الأحب) ٨٩: ٤ أماوي ... ولا خمر ً (٢) الطويل حاتم الطائب ١:٦٦ كأنهم قص ... الأعاصير البسيط حسان ٤٠٤١ ولأنت تفري ... يفري الكامل (زهير) ٦٩: ١١١ ١١٢: ٣ الستر ... ستر الكامل (زهير) ٦٤: ٦٩ لا يبعدن ... الجزر (٢) الكامل (خرنق بنت هفان) ٧: ٨٤ أو أضع ... الساري (٢) البسيط النابغة الذبياني ٥٦: ٢ قومي علوا ... باكر الكامل (الأعشى؟) ١٢:٣٨ لابأس بالقوم ... العصافير البسيط (حسان) ٢:٤١ إذا قل . . . الأصابعُ الطويل – ١٠ : ٥ ودوية ... ساجع ِ الطويل (ذو الرمة) ٢٥١٦ جزيت ... أوجف الطويل (ابن مقبل) ٢١١٢:٦ كفي بالناي . . . شاف الوافر (بشر بن أبي خازم) ٢: ٥ تنفي ... الصياريف البسيط (الفرزدق) ٢:٩١ حسبت ... هنالكا (٢) الطويل أبو الأسود الدؤلي ٢٠ : ٤ - ٥٠ من آل ليلي ... زجل (٣) الكامل عدي بن زيد ٢:٨٣ كأني ورحلى . . . بالرمال \* المتقارب – ٨٨ : ٨ يابني الصيداء ... بالذليل الرمل ( زيد الخيل الطائي ) ١ : ٨٩ ألا قد أرى ... قليلُ (٤) الطويل العجير الساولي ٤:٤٦ وقافية ... قالها المتقارب (الخنساء) ٢:٤ رحلت ... بدا لها الكامل الأعشى ٩:١٣ دع عنك ... الرواحل الطويل امرؤ القيس ٤:٣٠

نزع الجاهل ... كالحرم الرمل طرفة ٣٣:٧ فهي تنضو ... ويعم الرمل طرفة ٣٧: ٩ وما لبث ... وإقدام (٥) الهزج بنت أبي مسافع ٤٤: ٧٠ متى كان ... الحيامن ( الحيامُ ) الوافر جريو ١٠٦ : ٥ يزيد ... المحاجم الطويل (الأعثى) ١٢:٣٧ إن سُنَّتًا ... كما هما (٧) الطويل (عوف بن عطية) ٧:٧٠ ألا لله ... سهم (٢) الهزج ابن الزبعري ٢٠: ٨ دين ... كالسقم (٢) المديد - ١٠٠٠ : ٥ ولقد خشيت ... ضمضم (٢) الكامل عنترة ٢٣: ٣ فليت سماكيا ... بزمام (٢) الطويل (أم خالد الحشمية) ٥٠: ١٠ أحنظل ... لأرضان (٢) الطوبل امرؤ القيس ١: ٩٣ بشبان ... مجربین الوافر (عمرو بن کاشوم) ۱۰۸: ٥ أأن رد ... حزينُ (٢) الطويل (كثير عزة) ٥٠ ٦ . ولما أصابتني ... شؤونها (٢) الطويل – ٤٣: ١٣ وهم وردوا ... إني (٢) الوافر النابغة الذبياني ٦٦ : ٦٠ : ١١٢ : ٣٠ ألم تر . . . مرتقمنا (٢) الوافر عمرو بن الأيهم التغلبي ٥٣ : ٩ – ١٢ أو كاهتزاز ... لينا (٢) البسيط ابن مقبل ٥٥: ١٣ حن ... سدهنه المجتث - ۱۸:۱۰۲ صفية ... حمزه المتقارب (كعب بن مالك) ١٠٤ ؛ قس بالثجارب ... تحذوها (٢) البسيط - ١١: ٨٠

أما القطاة ... ما فيها البسيط (عليل بن الحجاج الهجيمي) ٧: ٨٠ لان . . . بدميه مجزوء الرمل – ۲:۸۰ ألا من . . . الشكلي (٢) مجزوء الوافر ــ ١٠٠ : ١٢ ألا لت شعري ... ما بدا ليا (٢) الطويل زهير ٢٥: ٣٠

> وبلدة .. خاويه (٢) البسيط ـــ ٩٩ : ١٢ - 141 -

### ب \_ انصاف الأبيات وقسائها

أقلى اللوم عاذل والعتابا الوافر (جرير) ٤:٨٠٤ ، ٣:١٠٧ ، ٢:١٠٧ 1:11.61:1.9 من الناتج ُ السريع ( الحارث بن حازة ) ٩٥ : ١٢ وبأتلك بالأخبار من لم تزود الطويل (طرفة) ٩٥: ١٠٣، ١٢: ٧ فيها سناد وإقواء وتحريث البسيط – ٥٥: ٧ وخرجت مائلة التحاسر ( الأعشى ؟ ) ١٠:٣٨ وقافية من الثنية والضرس الطويل ١٠:٦ كبيشة حلت بعد أهلك عاقلا الطويل (أبيد) ٨:٣٩ أفاطم مهلًا بعض هذا التدلل الطويل أمرؤ القيس ١٠٥: ١٠٧،٥: ٣: قفا نبك من ذكرى حبدب ومنزل الطويل (امرؤ القيس) ١٠٤٠٥:٧٧ ودمنة نعرفها وأطلال المنسرح ١٤: ٨ كأن مكان الودف منه على رال الطويل امرؤ القيس ١:١٧ سقىت الغيث أيتها الحيامُ الوافر (جرير) ٢:١١٠ وأنعم في حال البلابل صفوان الطويل ( امرؤ القيس ) ٩٤ : ٤ ولا تبقى خمور الأندرين الوافر (عمرو بن كاشوم) ١٠٧: ٧

### ج - الأرجاز

قد وعدتني أم عمرو أن تا (٣) ( حكيم بن معية النميمي ) ١٠:٤٧

لقد خشیت أن أری جدبا (۲) (رؤبة) ۹۱: ٥

إني امرؤ أحمي ذمار إخوتي (٣) – ٧٤: ٧ اقول إذ جثن مدبجات (٣) أبو النجم ١١: ٨٧ : ٢ ا ، ٢٠: ٢ فهن يعكفن به إذا حجا (٣) (العجاج) ٢: ٢٠: ١٠: ٢٠ ا و ان عدياً كتبت إلى عدي (٣) – ٧٥: ٥ أنا جرير كنيتي أبو عمرو (٣) – ٩٨: ٥ قد جبر الدين الإله فجبر العجاج ٢٣: ٣١: ١١ العجاج ١١: ٣٠: ٣٠ ا ١١: ٨٠ كرية قدرتهم إذا قدر العجاج ١١: ٨٠ الله عنص فحدث حقصا – ٧٧: ٧٠: ١٠: ١٠ كأن فا قارورة لم تعقص – (٣) ٣٤: ٥ كأن فا قارورة لم تعقص – (٣) ٣٤: ٥ إذا نزلت فاجعلاني وسطا (٢) – ٥٠: ٨ قبحت من سالفة ومن صدغ (٢) رؤبة بن العجاج ٤: ٤ قبحت من سالفة ومن صدغ (٢) رؤبة بن العجاج ٤: ٤

وقاتم الأهماق خاوي المخترق ( رؤبة بن العجاج ) ٣٠: ١٠: ٣٣ : ١

7:111 ( ) : 1 - 9 ( ) : 27 ( 7 : 21 ( ) : 47 ( ) : 40

أعطى فأعطى حساً ورزقا (رؤبة) ١٠٤: ٩

-مضورة قرواء هرجاب فنق ( رؤبة ) ٣٠ : ٣ ألتف شتى ليس بالراعي الحق ( رؤبة ) ٣١ : ٨

أهدموا سنك لا أما لك - (٣) ١٠٧ .

علمنا إخواننا بنو عجل (٢) - ٨٥ - ١٢ : . منات وطاء على خد الليل (٢) - ٣:١-٣

لِمَا رأيت الدهرجَمَّا خُملُهُو ﴿ أَبُوالنَّجِمِ ﴾ ١٦: ١، ٣٥: ٢: ١٦٣ : ٣٠ .

11:1.4 أخطل والدهر كثير خطلهو ﴿ أَبُو النَّجِمِ ﴾ ٣٤: ١١

«تنفر منه الحيل ما لم نعزله " - ٣٦ - ١: ٣٦ الحمديثة الوهوب المجؤل أبو النحم ١٠٥٠: ٢:١٠٦، ٣: أقول إذ خُرت على الكلكل" (٤) ( منظور بن مرثد الأسدي ) ٩٠ : ٣

ومنهل وردته طام خالن ( خال ) - ٣٥ : ٩ يها نخل ، ذات السدر والجداول (٣) ٢: ١٥: ١٥، ، ٢: ٢

لا تشتم الناس كما لا تشتم (رؤية) ٧٧ : ٩ غت حنت حدة أصما (٢) ( رؤية ) ٨: ٩١

> وطالما وطالما وطالما (٢) أبو النجم ٢٠:٢ بكاء ثكلي فقدت حمما (٢) رؤبة ٢٧: ١٠

> > المارك للأنبياء خاتم العجاج ٥٥: ٢

عا دار سلمي ، يا اسلمي ثم اسلمي (٢) (العجاج) ٥: ٦- ٨ ، ٢٧: ١ ،

9: 11

لا يشتكين ألماً ما أنقين (٢) (أبو ميمون العجلي) ٢:١-٢ ﴿ أَيْرَضُنَ أَذِيالُ الْحَقِي وَارْبَعِنُ ﴿ ٣) ﴿ غَلَامَ مِنْ جِذْبُمُهُ ﴾ ٩٨: ١

ماتنقم الحرب العوان مني (٣) أبوجهل ٤١: ٨ ، ٩٥: ٢ مدا مناي وخياره فيه (٣) — ٤٦: ١
تعرف في قعدته وحبوته (٣) العجاج ٥٥: ٩
وبلد عامية أعماؤه (رؤبة) ١١: ٢ ، ٣٤: ٢ ، ٣٤: ٤
قبرد المجنون من كسائه — ٣١: ١١ ، ٣٤: ٢ ، ٣٤: ٢ ، ٣٤: ٢ أطرباً وأنت قنسري العجاج ١١: ١٠٤ ، ١١: ١٠٤ ، ١٠٤ ألم تكن حلفت بالله العلي — (٣) وعرو بن يثوبي الضي ٤٠: ٩ ألم تكن حلفت بالله العلي — (٣) (٣) (عرو بن يثوبي الضي) ٩: ٩ أيني لمن ينكرني ابن اليثوبي (٣) (عرو بن يثوبي الضي) ٩: ٩ ذكرت والأهواء تدعوالهوى (٣) (عرو بن يثوبي الضي) ٩: ٩ ذكرت والأهواء تدعوالهوى (٣) — ٨:٧٠

\* \* \*

# مراجع البحث والتحقيق كما وردت إسماؤها في الحواشي

### أخبار النحويين البصريين :

تَالَيْفَ القَاضِي أَبِي سَعِيدُ الحَسَنِ بنَ عَبِدَاللَّهُ السَّيْرِ الْبِي الْمُتَّوْفَى سَنَّةً ٣٦٨ ﴾ طبع القاهرة سنة ١٩٥٥ .

الأضداد:

كتاب الأضداد في كلام العرب ، تأليف أبي الطيب عبد الواحد بن على اللغوي المتوفى سنة ٣٥١ ، طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق سنة ١٩٦٣ . الأغاني :

كتاب الأغاني ، تأليف أبي الفرج على بن الحسين الاصفهاني المتوفى سنة ٣٥٦ ، ج ١ - ٢١ ، طبع مطبعة التقدم في القاهرة .

الألفاظ:

كتاب الألفاظ ، تأليف أبي يوسف يعقوب بن إسعق السكيت المتوفى سنة ٢٤٥ ، طبع المطبعة الـكاثوليكية في بيروت سنة ١٨٩٥ ( مـع شروح الحطيب التبريزي في الحواشي ) .

الأمالي: تَالَيْفَ أَبِي عَلِي إِسْمَاعِيلَ بن القامم القالي المتوفَّى سنة ٣٥٦ ، ج ١ – ٢ ٠

طبيع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٩٥٣ ( الطبعة الثالثة ) .

### إنباه الرواة :

إنباه الرواة على أنباه النحاة ، تأليف الوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي المتوفى سنة ٦٤٦ ، ج ١ - ٣ ، طبع مطبعة دار الكتب المصرية في القاهرة سنة ١٩٥٠ - ١٩٥٥ .

### بغية الوعاة :

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، تأليف جلال الدين السيوطي المتوفى سنة ٩١١ ، طبيع القاهرة سنة ١٣٢٦ .

#### الجهرة :

كتاب جمهرة اللغة ، تأليف أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي المتوفى سنة ٣٢١ ، ج ١ - ٤ ، طبع حيدر آباد الدكن في الهند سنة ١٣٤٤ .

### جمهرة أشعار العرب :

اختيار أبي زيد محمد بن أبي الحطاب القرشي من رجال القرن الرابع ، طبيع المطبعة الرحمانية في القاهرة سنة ١٩٢٦ .

### الخزانة:

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، تأليف عبد القادر بن عمر البغدادي المتوفى سنة ١٧٩٩ ، ج ١ - ٤ ، طبع مطبعة بولاق سنة ١٧٩٩ .

### ديوان الأعشى :

الصبح المنير في شعر أبي بصير ميمون بن قيس الأعشى الكبير ، طبعة فمنة سنة ١٩٢٧ .

#### ديوان امرىء القيس:

طبع دار المعارف عصر سنة ١٩٥٨ بتحقيق أبي الفضل إبراهيم .

ديوان بشر بن أبي خازم :

طبع وزارة الثقافة والارشاد القومي بدمشق سنة ١٩٦٠ . ديو أن حوير :

شرح دیوان جریو ، ج ۱ – ۲ ، طبعة القاهرة سنة ۱۳۵۳ ه .

ديوان حسان بن ثابت :

طبع المطبعة الرحمانية بمصر سنة ١٩٢٩ .

ديوان الحطبئة :

طبع مكتبة الحلبي في القاهرة سنة ١٩٥٨ بتعقيق نعمان أمين طه . ديوان و وبة :

طبعة براين سنة ١٩٠٣ ( الجزء الثالث من مجموع أشعار العرب) .

ديوان ذي الرمة :

طبع مطبعة كيمبرج في الكلترة سنة ١٩١٩ . ديوان زهير :

طبع مطبعة دار الكتب المصرية في القاهرة سنة ١٩٤٤.

ديوان طرفة :

طبعة القاهرة سنة ١٩٥٨ بتحقيق الدكتور علي الجندي . ديوان العجاج :

طبعة بولين سنة ١٩٠٢ ( الجزء الثاني من مجموع أشعار العرب ) .

ديوان الفرزدق : طبع مطبعة الصاوي في القاهرة سنة ١٩٣٦ .

ديوان كثير:

ج ۱ – ۲ ، طبعة الجزائر سنة ۱۹۲۸ .

#### ديوان لبيد:

طبع حكومة الكويت سنة ١٩٦٢ بتحقيق الدكتور إحسان عباس . دنوان ابن مقبل :

طبع وزارة الثقافة والإرشاد القومي بدمشق سنة ١٩٦٢ بتحقيق الدكتور عزة حسن .

### ديوان النابغة الذبياني :

طبع دار الفكر في بـيروت سنــة ١٩٦٨ بتحقيق الدكتور شكري فيصل .

### السيرة النبوية :

تأليف أبي محمد عبدالملك بن هشام الحميري المتوفى سنة ٢١٨ ، ج ١ – ٢ ، طبع مكتبة الحلبي في القاهرة سنة ١٩٥٥ .

### شرح أشعار الهذليين :

صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري المتوفى سنة ٢٧٥ كه ج ١ - ٣ ، طبع مكتبة دار العروبة في القاهرة سنة ١٩٦٥ بتحقيق عبد الستار فراج.

#### شرح الحماسة :

تأليف أبي علي أحمد بن محمد بن الحسين المرزوقي المتوفى سنة ٢٦١ ، ج ١ - ٤ ، طبع لجنـة التأليف والترجمــة والنشر في القاهرة سنة ١٩٥١ - ١٩٥٣ .

### شرح لزوم ما لا يلزم للمعري (مقدمة المعري):

تأليف الدكتور طه حسين وإبراهيم الإبياري ، الجزء الأول ، طبعة دار المعارف بمصر بدون تاريخ ( ذخائر العرب ) .

#### الشعراء:

الشعر والشعراء ، تأليف أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المتوفى سنة ٢٧٦ ، ج ١ – ٢ ، طبيع دار إحياء الكتب العربية في القاهرة سنة ١٩٥٠ – ١٩٥٠ .

### طبقات الشعراء:

تأليف أبي عبد الله محمد بن سلام الجمحي المثوفي سنة ٢٣١ ، طبيع دار المعارف بمصر سنة ١٩٥٦ ( سلسلة ذخائر العرب ) .

#### طبقات النحويين:

طبقات النحوبين واللغوبين ، تـأليف أبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي المتوفى سنة ٣٧٩ ، طبع مكتبة الحانجي في القاهرة سنة ١٩٥٤ .

### العقد الفريد:

تأليف أبي عمر أحمـد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي المتوفى سنة ٣٢٧ ، ج ١-٧ ، طبـع مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة ١٩٤٠ – ١٩٥٣ . العمدة :

العمدة في صناء\_ة الشعر ونقده ، تأليف أبي علي الحسن بن رشيق القيرواني المتوفى سنة ٢٥٦ ، ج ١ – ٢ ، طبع مطبعة حجازي في القاهرة سنة ١٩٤٣ .

#### الفهرست :

تأليف أبي الفرج محمد بن إسحق النديم المتوفى سنة ٣٨٥ ، ج ١-٢ ، طبعة ليبزيغ في المانية سنة ١٨٧١–١٨٧٢ .

### القوافى :

كتاب القوافي ، تأليف القاضي أبي يعلى عبد الباقي بن عبد الله بن المحسن. التنوخي من القرن السادس. نسخة مطبوعة على آلة التكثير ( جستننر ) في غوتنكن بألمانية سنة ١٩٦٥ بتحقيق محمدعوني عبدالرؤوف عن نسخة مخطوطة في دار الكتب الظاهرية برقم ٣٣٤٤.

### الكاني في علم القوافي :

تأليف أبي بكر محمدبن عبد الملك بن السراج الشنتريني الأندلسي المتوفى. سنة ٥٥٠، طبعة بيروت سنة ١٩٦٨ بتحقيق الدكتور محمد رضوان الداية ( مع كتاب المعيار في أوزان الأشعار ) .

#### الكامل:

كتاب الكامل في اللغـــة والأدب ، تأليف أبي العباس محمد بن يزيد الثالي الأزدي المعروف بالمبرد والمتوفى سنة ٢٨٥ ، ج ١ – ٣، طبع مكتبة الحلبي. في القاهرة سنة ١٩٣٧ – ١٩٣٧ .

### كتاب سيبويه:

الكتاب ، تأليف أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بسيبويه والمتوفى. سنة ١٨٠ ، ج ١ – ٢ ، طبع مطبعة بولاق في القاهرة سنة ١٣١٦–١٣١٧ . اللآلى :

اللآلي في شرح أماني القــاني ، تأليف الوزير أبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري المتوفى سنة ١٤٨٧، ج ١ - ٢ ، طبــع مطبعة دار الكتب المصرية. سنة ١٩٣٦ .

#### اللسان

لسان العرب، تأليف جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور

الإفريقي المتوفى سنة ٧١١ ، ج ١ – ٢٠ ، طبيع مطبعة بولاق في القاهرة سنة ١٨٩١/١٣٠٨ .

#### محاسن الأراجيز :

مشارف الأقاويز في محاسن الأراجيز ، وهو مجموع مختارات من أراجيز العرب . طبعة لـبزيــغ في ألمانية سنة ١٩٠٨ .

### مراتب النحويين:

تأليف أبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي المتوفى سنة ٣٥١ ، طبع مطبعة نهضة مصر في القاهرة سنة ١٩٥٥ .

#### المعارف:

كتاب المعارف ، تأليف أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المتوفى سنة ٢٧٦ ، طبع مطبعة دار الكتب المصرية في القـاهرة سنة ١٩٦٠ بتحقيق الدكتور ثروة عكاشة .

#### المعانى:

كتاب المعاني الكبير ، تأليف أبي محمدعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المتوفى سنة ٢٧٦ ، ج ١ - ٢ ، طبع حيدر آباد الدكن في الهند سنة ١٩٤٩/١٣٦٨ .

### معجم الأدباء:

إرشاد الأريب إلى معرف\_ة الأديب ، تأليف أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحوي المتوفى سنة ٦٩٣٨-١٩٣٨ .

### المعار في أوزان الأشعار :

تأليف أبي بكر محمد بن عبد الملك بن السراج الشنتريتي الأندلسي المتوفى سنة ٥٥٠ ، طبعة بيروت سنة ١٩٦٨ بتحقيق الدكنور محمد رضوان الداية .

#### المفضليات :

اختيار المفضل بن محمد بن يعلى الضيي المتوفى سنة ١٧٨ ، طبع دار المعارف في القاهرة سنة ١٩٦٤ ( الطبعة الثالثة ) .

#### منتى الطلب:

منتهى الطلب من أشعار العرب ، اختيار محمد بن المبارك بن محمد بن ميمون من رجال القرت السادس . وهو مخطوط محفوظ في خزانة لالهلي في المسانبول برقم ١٩٤١ .

### الموشح:

الموشع في مآخذ العلماء على الشعراء ، تأليف أبي عبيدالله محمدبن عمرات المرزباني المتوفى سنة ١٩٦٥ بتحقيق علي محمد البجاوي .

### نزهة الألباء :

نزهة الألباء في طبقات الأدباء ، تأليف أبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري المتوفى سنة ٥٧٧ ه .

#### النقائض:

كتاب النقائض ، نقائض جرير والفرزدق ، صنعة أبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي المتوفى سنة ٢١٠ ، ج ١ - ٣ ، طبع مطبعة بربل في ليدن سنة ١٩٠٠ - ١٩١٢ .

#### النوادر :

كتاب النوادر في اللغة ، تأليف أبي زيـــد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري المتوفى سنة ٢١٥ ، طبع المطبعة الكاثوليكية في بيروت سنة ٢١٥.

### النوادر:

كتاب النوادر ، تأليف أبي مسحل الأعرابي عبد الوهاب بن حريش المتوفى أوائل القرن الثالث ، ج١ ـ ٢ ، من مطبوعات بجمع اللغة العربية بدمشق سنة ١٩٦١/١٣٨١ بتحقيق الدكتور عزة حسن.

### الوفيات:

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، تأليف شمس الدين أبي العباس أحمد ابن محمـد المعروف بابن خلـكان والمتوفى سنة ٦٨١ ، ج ١ - ٦ ، طبـع مطبعة النهضة المصرية في القاهرة سنة ١٩٤٨/١٣٦٧ .



# فهرس أبواب الكتاب

| Y - 1          | [ باب في معنى القافية ]       |
|----------------|-------------------------------|
| ۸ - ۸          | بأب عدة القوافي               |
| 19-1-          | باب الروي                     |
| 17-1-          | الوصل                         |
| 18 - 18        | الحروج                        |
| 11-11          | الردف                         |
| 79 - 77        | الثأسيس                       |
| ۲۸ - ۳۰        | باب مايازم القوافي من الحركات |
| ٣٠             | الوس                          |
| ٣٠             | الحذو                         |
| 44-41          | الثوجيه                       |
| ** - **        | الجرى                         |
| <b>71 - 77</b> | النفاذ                        |
| 27 - 27        | التعدي والمتعدي               |
| <b>47 - 40</b> | الغاو والغالي                 |
| **             | الإشباع                       |
|                | عيوب القافية :                |
| 17-11          | الإقواء                       |

| 04 - 14         | الإكفاء                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| 00 - 04         | السناد                                          |
| 71 - 00         | الإيطاء                                         |
| ٦٧ - ٦٥         | التضمين                                         |
| ٦٨ - ٦٧         | الرمل                                           |
| ٨٢              | القصيد والرمل والرجز                            |
| Y7 - 79         | هذا من باب مايكون روياً من الياء والواو والألف  |
| A1 - YY         | هذا باب مالا يكون رويآ                          |
| ۸۰ - ۸۲         | هذا باب مايجوز منالساكن معالمتحرك فيضربواحد     |
| <b>ኅ</b> ኘ – አኘ | باب التقييد والإطلاق                            |
| ۹۸ – ۹۷         | . باب مايجتمع في آخره ساكنان في قافية           |
| 1.4-99          | هذا باب مایکون فیه حرف المین بما لیس فیه ساکنان |
| 117-1-8         | هذا باب إجماع العرب في الإنشاد واختلافها        |
|                 |                                                 |

.

## جدول تصويب الغلط

## 

| £: A          | توالت      |
|---------------|------------|
| 17:10         | ألا فاء    |
| 0:11          | لحالفة لها |
| ٤: ١٣         | 'سو"ي"     |
| 11:14         | المجنون    |
| A: 15         | أطلال      |
| 11:18         | الر"د"ف    |
| 7:10          | يسوع       |
| ٣: ١٦         | الألف      |
| Y . 1 Y       | فجال ذيال  |
| ٤: ١٩         | 'جن''      |
| ٦: ٢٢         | والواو     |
| 17: 77        | ابـ ا      |
| A : YY        | العجاج     |
| 1 . : 44      | ثكلى       |
| <b>ገ</b> : ሦሦ | أجالها     |

| الجاهل            | Y : YY      |
|-------------------|-------------|
| رواية             | 1+: ""      |
| من كسائه          | ۲ : ٣٤      |
| يكسيرها           | T : T0      |
| الغاوه            | 11: 40      |
| الصفحة            | 17: 77      |
| ودتخبا            | 17:44       |
| - نېڅىلە          | 1: 11       |
| مغتد              | 18: 17      |
| آن ٔ              | 7: 60       |
| خذام              | ٣: ٤٥       |
| تخني              | ٤: ٤٥       |
| يلك_              | 0: ٤٦       |
| الصغاني           | 4. : 17     |
| يتكلمون           | 10:07       |
| ينهى              | 4:07        |
| أصفار             | 11:07       |
| مشوبة             | ۸۰ : ۱۳     |
| عنيت              | 1+:09       |
| أنتن ، قال : منةن | 18:31       |
| 'بن               | Y-1 : 78    |
| الزبعرى           | 10:74(14:34 |

المقيد £ : Y1 للتنوخي Y1: A+ في الحصائص 17:41 خرب 1: 48 على حمزه 1 . : 40 لابد A: 44 الإنشاد Y: 1. £ الحروب 7:1.4

\* \* \*

## استدراك

ص ۲۲:

يضاف بعد السطر ١٥ مايلي :

ورواية البيت الثاني المقوى في الدبوات :

194. 9 10..

مكتبة أبي جمال "قسم اللغة العربية" .

a of